



BP 135 •Al2 1933 v. 20

JAN 30 1973

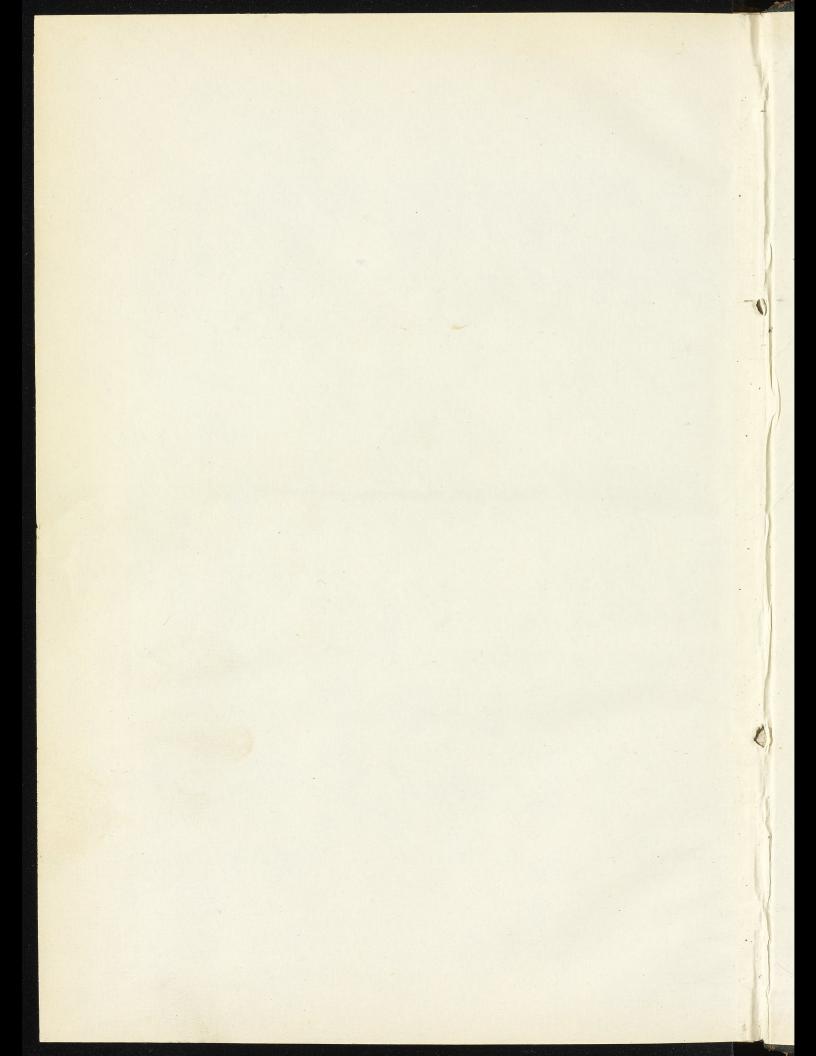

UAR. 3097. (vd.20)

.

.



الم الغشرون

يطلب من ملتزم طبعه عبد الرحمر افندى محمد بيدان الازهر الشريف بمصر

طبع بالمطبعة البهية المصرية ١٣٥٦ عبرية

BP 135 .A12 1933 v. 20

# بنا المالغ المال

#### كتاب النفقات

وَ فَضْلِ النَّفَقَة عَلَى الأَّهْلِ وَيَسْئَلُو نَكَ مَاذَا يُنْفَقُونَ قُلِ الْعَفُو كَذَلِكَ يُبِينُ اللهُ
لَـ ثُمُ الآياتِ لَعَلَّمُ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنيا وَالآخِرَة وَقَالَ الْحَسَنُ الْعَفُو الْفَضْلُ الله عَدْ الله عَدْ الله عَدْ الله عَدْ الله عَدْ عَدَى بَنْ قابتِ قالَ سَمَعْتُ عَبْدَ الله ابنَ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَّ عَنْ النَّيِ فَقَالَ عَنِ النَّيِ فَقَالَ عَنِ النَّيِ فَقَالَ عَنِ النَّيِ مَسْعُود الأَنْصَارِي فَقُلْتُ عَنِ النَّي فَقَالَ عَنِ النَّي فَقَالَ عَنِ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِه وَهُو يَحْتَسِمُ اكَانَتُ لَهُ عَنْ اللهُ عَنْ البَّي الله عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ الأَعْرَ جِعَنْ اللهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَ جِعَنْ عَدَى اللهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَ جِعَنْ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَ جِعَنْ اللهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَ جِعَنْ اللهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَ جِعَنْ اللهُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الأَعْرَ جِعَنْ اللهُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَ جِعَنْ اللهُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الأَعْرَ جِعَنْ اللهِ اللهِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْعَاقِ الْمُعْرَاقِ عَنْ اللّهُ عَلَيْكُونَ أَلِي اللّهُ الْمُعْرَاقِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللْهُ الْمُعْرَاقِ الْمُلْوَاقُولُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللْهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ ال

## بسم الله الرحمر... الرحيم كتاب النفقات

قوله ﴿العفو الفضل﴾ أى الفاضل عن حاجته قال فى الكشاف: هو نقيض الجهد وهو أن ينفق مالا يبلغ إنفاقه منه الجهد و استفراغ الوسع و ﴿ آدم بن أبى إياس ﴾ بكسر الهمزة و تخفيف التحتانية و بالمهملة و ﴿ عدى ﴾ بفتح المهملة الأولى و كسر الثانية و ﴿ عبدالله بن يزيد ﴾ من الزيادة و ﴿ أبو مسعود ﴾ هو عقبة بسكون القاف. قوله ﴿ عن النبي صلى الله عليه وسلم ﴾ أى أثرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تقوله عن الاجتهاد و ﴿ تحتسبها ﴾ أى يعملها حسبة لله قال النووى احتسبها أى أراد بها الله تعالى و طريقه أن يتذكر أنه يجب عليه الانفاق فينفق بنية أداء ماأمر به و ﴿ أبو الزناد ﴾ أى أراد بها الله تعالى و طريقه أن يتذكر أنه يجب عليه الانفاق فينفق بنية أداء ماأمر به و ﴿ أبو الزناد ﴾

MR JAN 1 6 1973

أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَّ قَالَ قَالَ اللهُ أَنْفُقْ عَلَيْكَ حَدَّثَنَا مَالكُ عَنْ ثَوْر بِنْ زَيْد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ السَّاعِي عَلَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ النَّارَ السَّاعِي عَلَى اللهُ عَنْ الله أَو القائم اللَّيْلُ الصَّامِ النَّار صَدْتُ عَنْ عَنْ مَعْد عَنْ فَعُرَد بُنُ كُثِيرِ أَخَبَرَنَا سُفْيانُ عَنْ سَعْد بْن إِبْراهيم عَنْ عام بِنْ سَعْد عَنْ سَعْد رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بَكَدَّ عَنْ سَعْد رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بَكَدَّ فَالُ سَعْد رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ لَا قُلْتُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَعُودُنِي وَأَنَا مَريضٌ بَكَدَّ قَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَعُودُنِي وَأَنَا مَريضٌ بَكَفَّ وَاللَّهُ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَعُودُنِي وَأَنَا مَريضٌ بَكَفَّ وَاللَّهُ فَالله عَلَيْهُ وَسَلَّمْ يَعُودُنِي وَأَنَا مَريضُ بَكَفَّ وَاللَّهُ فَي وَاللَّهُ عَنْهُ وَاللَّهُ مُ وَاللَّهُ مُ كَثَيْرُ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياء خَيْرٌ مَنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ الللهُ عُلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

بكسر الزاى وخفة النون عبد الله و ﴿ الأعرج ﴾ هو عبد الرحمن . قوله ﴿ أنفق ﴾ هو بمعنى قوله تعالى «وماأنفقتم من شيء فهو يخلفه » . قوله ﴿ يحيى بن قزعة ﴾ بالقاف والزاى والمهملة المفتوحات و ﴿ ثور ﴾ بلفظ الحيوان المشهور و ﴿ أبوالغيث ﴾ بفتح المعجمة وإسكان التحتانية وبالمثلثة سالم مولى ابن المطيع القرشى و ﴿ الأرملة ﴾ اتى لازوج لها والأرامل المساكين و ﴿ القائم الليل ﴾ مثل الحسن الوجه فى الوجوه الاعرابية وإن اختلفا فى بعضها بكونه حقيقة أو مجازاً . قوله ﴿ محمد ابن كثير ﴾ ضد القليل و ﴿ سفيان ﴾ هوااثورى و ﴿ سعد بن إبراهيم ﴾ بن عبد الرحمن بن عوف و ﴿ عام ﴾ هو ابن سعد بن أبى وقاص و ﴿ كثير ﴾ روى بالمثلثة وبالموحدة وأما لفظ ﴿ الثلث ﴾ الأول فبالنصب على الاغراء أو تقدير اعط والرفع على أنه فاعل يكفيك أو خبر مبتدأ محذوف أو بالعكس و ﴿ أن تدع ﴾ أى أن تذر و تترك و هو بفتح الهمزة و ﴿ العالة ﴾ جمع العائل و هو الفقير و هو وضع اللقمة فى فم الزوجة و جه الله و يحصل به الأجر فغيره بالطريق الأولى و فى الحديث

النَّاسِ، في أَيْدِيهِمْ وَمَهُمَا أَنْفَقْتَ فَهُو لَكَ صَدَقَةٌ حَتَى اللَّقُمَةَ تَرَفْعُهَا فِي فِي امْرَاتَكَ وَلَعَلَّ اللَّهُ يَرْفَعُكَ يَنْتَفَعُ بِكَ نَاسُ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ وَلَعَيالِ حَرَّثُونَا عُمْرُ بِنُ حَفْصِ حَدَّثَنا أَبِي حَدَّثَنا أَبِي حَدَّثَنا أَبِي حَدَّثَنا أَبِي حَدَّثَنا أَبِي صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنُو صَالِحِ قَالَ حَدَّتَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيِّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَفْضَلُ الصَّدَقَة مَا تَرَكَ عَنَى وَاليَدُ العُلْيا خَيْرُ مِنَ اليَد السُّفلَى وَابْدَأ بْمَنْ تَعُولُ تَقُولُ الْمِرْأَةُ إِمَّا أَنْ تُطْعَمْنِي وَإِمَّا أَنْ تَطُعَمْنِي وَإِمَّا أَنْ تَطُلَقْنِي وَيَقُولُ الْعَبْدُ أَطْعَمْنِي وَاسْتَعْمَلْنِي وَيَقُولُ اللّابْنُ أَطْعَمْنِي إِلَى مَنْ تَدَعْنِي فَالُوا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ سَمَعْتَ هُدَا مِنْ رَسُولُ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ قَالَ لَا عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَلِي هُرَيْرَةً مَعْمُونَ الْعَدْرُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ أَيْ مَنْ تَدَعْنِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالَ كَلّا عَلَيْهُ وَسَلَمْ قَالُوا يَا أَبًا هُرُيْرَةَ مَعْرَبُ عَفَيْرِ قَالَ حَدَّتَى اللّهِ فَا لَكِ مَنْ كَيْسِ أَبِي هُرَيْرَةً مَعْرَبُ سَعِيدُ بنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّتَى اللّهُ فَالَ كَلّا عَنْ اللّهُ فَا لَكُ وَلَيْهُ وَالْعَلْمُ عَلَيْهُ وَالْمَالَا لَكُولُوا يَا أَبُولُ الْعُرُولُ وَلَا الْمُؤْتُولُ الْمَالُولُ الْعَمْنُ عُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا لَكُولُوا يَا الْمَالِمُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا لَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

معجزة فانه انتعش منه وعاش حتى فتح العراق وانتفع به أقوام فى دينهم و دنياهم و تضرر به الكفار مرفى الجنائز فى باب رثاء النبى صلى الله عليه وسلم قال ابن بطال: فان قيل كيف يكون اطعام الرجل أهله الطعام صدقة و ذلك فرض عليه فالجواب أن الله تعالى جعل من الصدقة فرضاو تطوعا و لاشك أن الفرض أفضل من انتطوع. قوله (عمر بن حفص) بالمهملتين و (الاعمش) هو سليمان و (أبو صالح) هو ذكو ان السمان و (اليدااعليا) هى المنفقة و (السفلى) هى السائلة ومباحثه تقدمت فى الزكاة. قوله (بمن تعول) أى ابدأ فى الانفاق بعد نفسك بعيالك تم اصرف الى غيرهم و (الكيس) بكسر الكاف الوعاء و هذا انكار على السائلين عنه يعنى ليس هذا إلا من رسول الله صلى الشعلية و شفيه نفى يريد به الاثبت يريد به النفى على سبيل التعكيس و يحتمل أن يكون لفظ هذا إشارة الى الكلام الا نحير ادراجا من أبى هريرة و هو يقول المرأة الى آخره فيكون إثباتا لا انكارا

عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِنُ خَالَد بِنِ مُسَافِرِ عَنِ ابِنِ شَهَابِ عَنِ ابِنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَمَنْ بِنُ خَالَد بِنِ مُسَافِرِ عَنَى ابِنِ شَهَابِ عَنِ ابِنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غَنَى أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غَنَى وَابْدَأُ بَمِنْ تَعُولُ وَابْدَأُ بَمِنْ تَعُولُ

إِ عَنِي عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَهُ اللهِ عَلَيْ أَهُلهِ وَكَيْفَ نَفَقَاتُ العِيالِ عَرَفِي عَنِينَةَ قَالَ قَالَ لِي مَعْمَرُ قَالَ لِي عَدِينَةَ قَالَ قَالَ لِي مَعْمَرُ قَالَ لِي عَدِينَةً قَالَ قَالَ لِي مَعْمَرُ قَالَ لِي عَدِينَةً عَنِينَةً قَالَ قَالَ لِي مَعْمَرُ قَالَ لِي عَدِينَةً عَنِينَةً قَالَ قَالَ لِي مَعْمَرُ قَالَ لِي عَدِينَةً قَالَ قَالَ لِي عَدِينَةً قَالَ قَالَ لِي مَعْمَرُ قَالَ لِي عَدِينَةً قَالَ قَالَ لِي مَعْمَرُ قَالَ لِي عَدِينَةً قَالَ قَالَ لِي عَدِينَةً قَالَ قَالَ لِي عَدِينَةً عَنِينَةً قَالَ قَالَ لِي عَدِينَةً قَالَ قَالَ لِي عَدِينَةً عَنِينَةً عَنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْنَةً قَالَ قَالَ لِي عَدِينَةً عَنْ اللّهُ الْعِيلُ فَالَ قَالَ لِي عَلَى عَلَى عَلَى عَدْمَالًا عَالَ لِي عَدِينَةً عَلَى عَلْمُ لِي عَلَيْنَةً قَالَ قَالَ لِي عَدِينَةً عَلَى عَلَى عَلَيْنَةً قَالَ قَالَ لِي عَدِينَةً عَلَى عَلَيْنَةً عَلَى عَلْمُ عَلَيْنَةً عَلَى عَلَيْنَةً عَلَى عَلَيْنَالَ عَلَى عَلَى عَلَيْنَالَ عَلَى عَلَيْنَالِ عَلَيْنَالِ عَلَيْنَالِ عَلَيْنَالِ عَلَيْنَالِ عَلَيْنَالِ عَلَيْنَالِ عَلَيْنَا عَلَى عَلَيْنَالِ عَلَيْنَالِ عَلَيْنِ عَلَيْنَالِ عَلَى عَلَيْنِ

الثُّورِيُّ هَلْ سَمِعْتَ فِي الرَّجُلِ يَحْمَعُ لأَهْ لِهِ قُوتَ سَنَتِهِم أَوْ بَعْضِ السَّنَةِ قَالَ

مَعَمَرُ فَلَمْ يَحْضُرِ فِي شَمَّ ذَكُرتُ حَديثًا حَدَّثناهُ ابن شهابِ النَّهُ هُرِيٌّ عن مالك بن

أَوْسِ عَنْ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي

يعنى هذا المقدار من كيسه فهو حقيقة فى النفى والاثبات وفى بعضها بفتح الكاف يعنى من عقل أبى هريرة وكياسته. قال التيمى: أشار البخارى الى أن بعضه من كلام أبى هريرة وهو مدرج فى الحديث قال ابن بطال: فيه أن نفقته على الا هل محسوب فى الصدقة وإنما يبدأ بنفسه لا أن حق نفسه عليه أعظم من حق غيره بعد الله ورسوله و لا وجه لاحياء غيره باتلاف نفسه وفيه أن النفقة على الولد هو مادام صغيرا لقوله الى من تدعنى وكذلك كل من لا طاقة له على الكسب كالزمن ونحوه واختلفوا فى المعسر هل يفرق بينه و بين امرأته بعدم النفقة. قال أبو حنيفة: لا لقوله تعالى «وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة» ولقوله «إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» فندب الى انكاح الفقير فلا يجوز أن يكون الفقر سببا للفرقة وقال الا ثمة الثلاثة هى مخيرة بين الصبر والفسخ لقولها إما أن يطعمنى وإما أن يطلقنى ولقوله تعالى «ولا تمسكوهن ضرارا» وإذا لم ينفق عليها فهو مضربها وأما الآية الا ولى فهى فى المداينات والثانية فلم يرد الفقير الذى لا شيء معه للاجماع على أن مشله وأما الآية الا ولى فهى فى المداينات والثانية فلم يرد الفقير الذى لا شيء معه للاجماع على أن مشله

النَّضير وَ يَحْبِسُ الأَهْلَهُ قُوتَ سَنَتَهُمْ حَرَثُنَ سَعيدُ بِنُ عَفَيْدِ قَالَ حَدَّتَنِي اللَّيْثُ اللَّهُ قَالَ حَدَّتَنِي مَاللَّكُ بِنُ أَوْسَ بِنِ الحَدَثانِ وَكَانَ عَلَى عَلَيْ مَاللَّكُ بِنُ أَوْسَ بِنِ الحَدَثانِ وَكَانَ عَلَى عُمَّدَ بُن جُبَيْرِ بِنِ مُطْعِمَ ذَكَرَ لَى ذَكْرًا مِنْ حَديثه فَا نُطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى مَاللَّكُ بِنِ أَوْسَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مَاللَّكُ انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَر إِذْ أَتَاهُ حَاجِبُهُ مَاللَّكُ بِنِ أَوْسَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مَاللَّكُ انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَر إِذْ أَتَاهُ حَاجِبُهُ مَاللَّكُ بِنِ أَوْسَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مَاللَّكُ انْطَلَقْتُ حَتَى أَدْخُلَ عَلَى عُمَر إِذْ أَتَاهُ حَاجِبُهُ مَاللَّكُ بِنِ أَوْسَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مَاللَّكُ انْطَلَقْتُ حَتَى أَدْخُل عَلَى عُمَر إِذْ أَتَاهُ حَاجِبُهُ مَاللَّكُ بِنِ أَوْسَ فَلَا لَكَ فَى عُبْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمِنِ وَالنَّرِيرَ وَسَعْدَ يَسْتَأْذَنُونَ قَالَ لَعُمْ فَالَ لَعُمْ فَالَ لَكَ فَى عُبْمَانُ وَعَبْدُ اللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَبْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ الْقُولُ الْمَعْمُ وَالَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ مَنْ الْقُولُ لَا لَوْ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ الْفُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مَنْ اللَّهُ مُنْ مَلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ ا

ليس مندوبا على النكاح. قوله ﴿ سعيدبن عفير ﴾ مصغر العفر بالمهملة والفاء والراء و ﴿ عبد الرحمن ﴾ ابن خالد بن مسافر ضد المحاضر بلفظ الفاعل المصرى ولفظ ﴿ ظهر ﴾ مقحم أو هو بمعنى الاستظهار قوله ﴿ محمد ﴾ هو ابن سلام و ﴿ و كيع ﴾ بفتح الواو و كسر الكاف و بالمهملة و ﴿ ابن عيينة ﴾ هو سفيان و ﴿ بنو النضير ﴾ بفتح النون و كسر المعجمة وبالراء. قال ابن بطال: فيه دليل على جو از ادخار القوت للأهل و أنه لا يكون حكرة و فيه ردعلى الصوفية في قولهم ليس لا عد ادخار شيء من يومه لغده وان فاعله أساء الظن بربه ولم يتوكل عليه حق التوكل . قوله ﴿ مالك بن أوس ﴾ بفتح الهمزة وسكون الواو و بالمهملة ﴿ ابن الحدثان ﴾ بفتح المهملتين و بالمثلثة و النون و ﴿ محمد بن جبير ﴾ مصغر ضد الكسر ابن مطعم بفاعل الاطعام يعني سمع بعض الحديث منه ثم استكشف عن مالك فروى بتفصيله له و ﴿ يرفا ﴾ بفتح النحتانية وإسكان الراء و فتح الفاء مهموزا وغير مهموز اسم حاجب عمر رضى الله عنـه بفتح النحتانية وإسكان الراء و فتح الفاء مهموزا وغير مهموز اسم حاجب عمر رضى الله عنـه

بَيْنَهُمَا وَأَرِحُ أَحَـدَهُمَا مِنَ الآخَرِ فَقَالَ عَمَرَ اتَّبَدُوا أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي بِهِ تَقُومَ السَّمَاءُ وَ الْأُرْضُ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنْ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلُمْ قَالَ لانورث مَاتَرَكْنَا صَدَقَة يُرِيدُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ قَالَ الرَّهُطُ قَدْ قَالَ ذَٰلِكَ فَأُقْبَلَ عَمْرَ عَلَى عَلَيْ وَعَبَّاسِ فَقَالَ أَنْشَدَكَمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَـانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ قَالَ ذَلِكَ قَالَا قَدْ قَالَ ذَلِكَ قَالَ عَمَرُ فَانِّي أَحَدَّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأُمْرِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ خَصَّ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَـذَا المَـالِ بِشِّيءً لَمْ يُعطه أحدًا غيرَه قَالَ الله مَا أَفَاء الله على رَسُولِه منهُمْ إِلَى قَوْلِهِ قَدِيرٌ فَكَانَت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عَلَيْه وَسُلَّم وَالله مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ وَلاَ اسْتَأْثَرَ بها عليكم لقد أعطا كموها وبنها فيكم حتى بقى منها هذا المال فكأن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْفِقَ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَهُ سَنَتُهُمْ مِنْ هَـذَا المَـال ثمَّ يَاخَذُ مَا بَقِي فَيَجْعَلُهُ مُجْعَلُ مَالِ اللهِ فَعَمِلَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّم حياته أنشدكم بالله هل تعلمُون ذلك قالوا نعم قال لعلى وعبَّاس أنشــدكم بالله

و (اتئدوا) أمر من الاتئاد وهو التأنى وعدم التعجيل و (أنشدكم) بضم الشين أى أسألكم بالله ولم يعطه غيره لائن الفيء كله أو جله على اختلاف فيه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم و (ما احتازها) بالمهملة والزاى أى ما جمعها لنفسه دونكم و (ما استأثر) أى ما استقل وما تفرد بها يقال استأثر فلان به إذا أخذه لنفسه و (بها) أى فرقها و (هذا المال) أى فدك ونحوها

هَلْ تَعْلَمُ ان ذَلِكَ قَالًا نَعَمْ ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَبُو بَكُر أَنَا وَلَيُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرِ يَعْمَلُ فيها بما عَمَلَ به فيها رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ وَأَنْثُمُ حَينَـٰـذُ وَأَقْبُلَ عَلَى عَلَى عَلَى وَعَبَّاس تَزْعُمان أَنَّ أَبا بَكْر كَذَا وكَذًا وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فَيها صادقٌ بارٌّ راشدٌ ثابعٌ للْحَقّ يُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبًا بَكْرِ فَقُلْتُ أَنَا وَلَى ۚ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَأَبِّي بَكْر فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنَ أَعْمَلُ فيها بما عَملَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ وَأَبُو بَكْر ثُمَّ جَنَّتُمانِي وَكَامَتُكُمُ وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمُ جَمِيعٌ جَنْتَنِي تَسْأَلَنِي نَصِيبَكَ مِن ابْن أَخيكَ وَأَتَى هَٰذَا يَسْأَلُنَى نَصِيبَ امْرَأَتُه مِنْ أَبِيهِا فَقُلْتُ إِنْ شُنَّمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُما عَلَى أَنَّ عَلَيْكُما عَهْدَ الله وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانَ فِيها بِمَا عَمَلَ بِهِ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ وَبَمَا عَمَـلَ بِهِ فِيهِا أَبُو بَكُرِ وَبَمَا عَمَلْتُ بِهِ فِيهِا مُنْذُ وُلِّيتُهَا وَإِلَّا فَلَا

و ﴿ ترعمان ﴾ خبر لقوله أنتها وكذا ﴿ لا نعطى ميراثنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ و ﴿ صادق ﴾ أى فى القول ﴿ بار ﴾ أى فى العمل ﴿ راشد ﴾ أى فى الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم و ﴿ جميع ﴾ أى مجتمع لم يكن بينكما منازعة و ﴿ ابن أخيك ﴾ أى رسول الله صلى الله عليه وسلم و ﴿ امرأته ﴾ أى فاطمة . الخطابى : هذه القصة مشكلة فانهما أخذاهامن عمر على الشريطة واعترفا بأنه صلى الله عليه وسلم قال ما تركنا صدقة فما الذى بدالهما بعد ذلك حتى تخاصما والمعنى فيه أنه كان يشق عليهما الشركة فطلبا أن يقسم بينهما ليستبدكل واحد منهما بالتدبير والتصرف فيما يصير اليه فنعهما عمر القسم لئلا يجرى عليهما اسم الملك لأن القسمة تقع فى الأملاك و بتطاول الزمان

تُكَلّانِي فيها فَقُلْتُما ادْفَعْها إَلَيْنا بِذَلِكَ فَدَفْعْتُها إَلَيْكَا بِذَلِكَ أَنشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُها إِلَيْهُما بِذَلِكَ فَقَالَ الرَّهْطُ نَعَمْ قَالَ فَأَقْبَلَ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى وَعَبَّاسِ فَقَالَ أَنْشُدُكُما فَقَالَ الرَّهُ فَقَالَ الرَّهُ فَا لَا نَعْمْ قَالَ أَفْتَلَتْمَسانِ مِنَى قَضَاءًغَيْرَ ذَلِكَ فَوَالَّذِي بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُها إِلَيْكُمَا بِذِلِكَ قَالَا نَعْمْ قَالَ أَفْتَلَتْمَسانِ مِنَى قَضَاءًغَيْرَ ذَلِكَ فَوَالَّذِي بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُها إِلَيْكُمَا بِذِلِكَ قَالَا نَعْمْ قَالَ أَفْتَلَتْمَسانِ مِنَى قَضَاءًغَيْرَ ذَلِكَ فَوَالَّذِي بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُها إِلَيْكُمَا بِذِلِكَ قَالَا نَعْمْ قَالَ أَفْتَلَتْمَسانِ مِنَى قَضَاءًغَيْرَ ذَلِكَ حَتَى تَقُومَ السَّاعَةُ بِاذِنَهُ تَقُومُ السَّاعَةُ فَانْ عَنْهَا فَاذَفَعَاهَا فَأَنَا أَكْفِيكُمَا فَانْ عَجَزْتُمُ عَنْهَا فَادْفَعَاهَا فَأَنَا أَكْفِيكُمَا هَانْ عَنْهَا فَادْفَعَاهَا فَأَنَا أَكْفِيكُمَا هَانُ عَبْرَ ثَمْ السَّاعَةُ فَالْ أَكْفِيكُمَا هَا فَأَنَا أَكْفِيكُمَا هَا فَأَنَا أَكُفِيكُمَا هَا فَأَنَا أَكْفِيكُمَا هَا فَأَنَا أَكْفِيكُمَا هَا فَأَنْ أَكُولِهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْقَالِمُ اللّهُ ال

ا حَدْثُ وَقَالَ اللهُ تَعَالَى وَالْوَالدَاتُ يُرْضَعْنَ أُوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَاملَيْن لَمْنُ أُرَادَ أَنْ يَتُّمُ الرَّضَاعَةَ إِلَى قَوْله بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَالَ وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلا ثُونَ شَهْرًا وَقَالَ وَإِنْ تَعَاسَرُ ثُمْ فَسَتْرُضَعُ لَهُ أَخْرَى لِينْفَقْ ذُوسَعَة منْ سَعَته وَمَنْ قَدُرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ إِلَى قَوْله بَعْدَ عُسْرِ يُسْرًا وَقَالَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيّ نَهَى اللهُ أَنْ تُضارَّ وَالدُّهُ بِوَلَدِها وَذَلكَ أَنْ تَقُولَ الوَالدَّهُ لَسْتُ مُرْضَعَتَهُ وَهِيَ أَمُثُلُ لَهُ عَداءً وَ أَشْفَقَ عَلَيْهِ وَ أَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهِا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى بَعْدَ أَنْ يُعْلِيها مِن نَفْسه ماجَعَلَ اللهُ عَلَيْه وَلَيْسَ لْلَوْلُودَلَهُ أَنْ يُضارُّ بوَلَده وَالدَّنَهُ فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضَعَهُ ضرارًا لَهَا إِلَى غَيْرِها فَلَا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَسْتَرْضِعا عَنْ طيب نَفْسِ الوَالد وَالوَالدَة فانْ أَرادَا فصالًا عَنْ تَرَاضٍ منْهُما وَتَشاوُر فَلَا جُناحَ «۲۰ - کرمانی - ۲۰»

عَلَيْهِما بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلْكَ عَنْ تَرَاضِ مَنْهُما وَتَشَاوُر فَصَالُهُ فَطَامُهُ فَا مُنْ وَمُعَ الْمَنْ عَلَيْهِما بَعْدَ اللهِ اللهِ عَنْها زَوْجُها وَنَفَقَة الوَلَد صَرَى الْنُ اللهِ مُقَاتِلًا أَخْبَرَنَى عُرُونًا عَبُدُ الله أَخْبَرَنا يُونُسُ عَنِ ابنِ شَهابِ أَخْبَرَنِي عُرُوةُ أَنَّ عائشَة رَضَى الله عَنْها قَالَتْ عَبْدُ الله إِنَّ أَباسُفْيان رَضَى الله عَنْها قَالَتْ عَنْها قَالَتْ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنْ مَعْمَرِعْنَ هَمَّامٍ قَالَ سَمْعُتُ أَبا هُورُ يَرَقَرَضَى الله عَنْهُ عَنِ النَّيْ عَلَيْ عَرْبُ أَنْ أُطْعَم مِن الَّذِي لَهُ عِيالَنا قَالَ لا إِلَّا بالمُعْرُوف رَجُلُ مِسْيلُكُ فَهْلُ عَلَى ّحَرُنْجَ أَنْ أُطْعَم مِن الَّذِي لَهُ عِيالَنا قَالَ لا إلاّ بالمُعْرُوف رَجُلُ مِسْيلُكُ فَهْلُ عَلَى ّحَرُنْجَ أَنْ أُطْعَم مِن الَّذِي لَهُ عِيالَنا قَالَ لا إلاّ بالمُعْرُوف مَنْ عَنْهُ عَنِ النَّي صَلَّى الله عَلَيْ عَرْبُ أَنْ أُطْعَم مِن الله عَمْرِعْنَ هَمَّامٍ قَالَ سَمْعُتُ أَبا هُرَيْرَةَرضَى الله عَنْ عَنْ النَّيْ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَدَّمَ قَالًا إِذَا أَنْفَقَتُ المَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِها عَنْ عَيْر أَمْ وَ فَلَهُ نَصْفُ أَجْرِه

تظن به الملكية مر فى الجهاد فى باب فرض الخمس. قوله ﴿ محدين مقاتل ﴾ بكسرالفوقانية و﴿ هند بنت عتبة ﴾ بضم المهملة وإسكان الفوقانية وبالموحدة امرأة أبى سفيان أم معاوية و ﴿ مسيك ﴾ بفتح الميم وكسر المهملة الخفيفة و بكسرها و تشديد المهملة أى يمسك ماله لا يعطيه غيره يعنى بخيل قوله ﴿ الا بالمعروف م فى كتاب المناقب قوله ﴿ الا بالمعروف م فى كتاب المناقب قوله ﴿ يحيى ﴾ اما ابن موسى واما ابن جعفر و ﴿ معمر ﴾ بفتح الميمين و ﴿ همام ﴾ بفتح الهاء وشدة الميم . فان قلت كيف يكون فى البيت الميم . فان قلت كيف يكون لها نصف أجره بدون إذنه قلت ذلك فى الطعام الذى يكون فى البيت لأجل قوتهما جميعا أو المراد به غير أمره الصريح بأن يكتنى فى الانفاق بالعادة أو بالقرائن فى الاذن . قال ابن بطال : و جه هذا الحديث فى هذا الباب و ان كان فى صدقة التطوع أنه كماكان للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بغير أمره بما تعلم أنه يسمح بمثله وذلك غير و اجب كان أخذها من ماله بما يجب عليه أولى . قوله ﴿ أمثل ﴾ أى أفضل و ﴿ المولودله ﴾ هو الأب . قال فى الكشاف : فان قلت لم قيل المولود له دون الوالد قلت ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم لآن الأو لادللآ باء ولذلك قلت الميرا المولود لك ولدن الم المراد الم المولود اله دون الوالد قلت ليعلم أن الوالدات إنما ولدن الهم لآن الأولاد الذك

باب عَمْ اللهِ عَمْ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فَى يَدِهَا مَنَ الرَّحَى وَبَلَغَهَا أَنَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فَى يَدِهَا مَنَ الرَّحَى وَبَلَغَهَا أَنَّهُ عَالَمُ وَسَلَّمَ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فَى يَدِهَا مَنَ الرَّحَى وَبَلَغَهَا أَنَّهُ عَالَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فَى يَدِهَا مَنَ الرَّحَى وَبَلَغَهَا أَنَّهُ عَالَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فَى يَدِهَا عَلَيْهَ عَالَمَهُ قَالَ عَلَى مَكَانَكُما جَاءً أَخْدَبَرَتُهُ عَالَشَةُ قَالَ عَلَى مَكَانَكُما جَاءً أَخْدَنا مَضَاجَعَنا فَذَكُرَتْ ذَلِكَ لَعالَشَةَ فَلَكَ عَلَى مَكَانَكُما جَاءً أَخْدَنا مَضَاجَعَنا فَذَهُ مِنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى مَكَانَكُما عَلَى خَيْرِ مَنَ سَأَلْتُكَ إِذَا عَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى وَالْمُ اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

بالمَّ خَادِمِ المَرْأَةِ صَرْبُ الْحَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عُبِيدُ اللهِ بْنُ ١٨٠٥

ينسبون اليهم لا الى الأمهات. قوله ﴿ الى غيرها ﴾ متعلق بمنعها أى منعها منتهيا الى ارضاع غيرها أو بقوله تقول أى يقول ذلك المذكور الى غير هذه السكلمات ﴿ باب عمل المرأة ﴾ قوله ﴿ الحكم ﴾ بالمفتوحتين ﴿ ابن عتيبة ﴾ مصغر عتبة الدار و ﴿ ابن أبى ليلى ﴾ بفتح اللامين عبد الرحمن و ﴿ لم تصادفه ﴾ بالفاء أى لم تره حتى تلتمس منه خادما و ﴿ على مكانكما ﴾ أى الزما مكانكما ولا تتحركا منه قوله ﴿ خير ﴾ فان قلت لاشك أن للتسبيح ونحوه ثوابا عظيما لكن كيف يكون خيرا بالنسبة الى مطلوبها وهو الاستخدام قلت لعل الله تعالى بالتسبيح يعطى للسبح قوة يقدر على الخدمة أكثر مما يقدر عليه الخادم أو يسهل الأمور عليه بحيث يكون فعل ذلك بنفسه أسهل عليهمن أمر الخادم بذلك أو معناه أن نفع التسبيح في الآخرة ونفع الخادم في الدنيا والآخرة خير وأبتى . قوله ﴿ الحميدى ﴾ مصغر الحمد منسو با عبد الله و ﴿ عبيد الله ﴾ هو ابن أبي يزيد من الزيادة المكى . وقال ﴿ الحميدى ﴾ مصغر الحمد منسو با عبد الله و ﴿ عبيد الله ﴾ هو ابن أبي يزيد من الزيادة المكى . وقال

أَيِ يَزِيدَ سَمَعَ مُجَاهِدًا سَمْعَتُ عَبْدَ الرَّحْنِ بْنَ أَي لَيْلَي يُحُدِّثُ عَنْ عَلَيْ بْنِ أَي وَاللّهِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ تَسْأَلُهُ خَادَمًا فَقَالَ طَالب أَنَّ فَاطَمَةَ عَلَيْهِ السَّلامُ أَتَت النَّيْ صَلّى الله عَنْدَمَنامِكُ ثَلَاثًا وَثَلا ثِينَ وَتُحْمَدِينَ الله عَنْدَمَنامِكُ ثَلَاثًا وَثَلا ثِينَ وَتَحْمَدِينَ الله تَسَبّحِينَ الله عَنْدَمَنامِكُ ثَلا ثَيْ وَثَكَر ثَينَ وَتُحْمَدِينَ الله أَرْبَعًا وَثَلا ثِينَ ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ إِحْدَاهُنَّ أَرْبُعُ لَللهُ ثَلَاثًا وَثَلا ثُينَ وَتُحَمِّدِينَ الله أَرْبَعًا وَثَلا ثِينَ قَالَ سُفْيَانُ إِحْدَاهُنَّ أَرْبُعُ وَثَلا ثُونَ فَيَ تَركُتُهَا بَعْدُ قِيلَ وَلَا لَيْلَةَ صَفِينَ قَالَ وَلاَ لَيلَةَ صَفِينَ وَثَلاثُونَ فَي أَرْبُعُ عَدْدَهُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ صَفِينَ قَالَ وَلاَ لَيلَةً صَفِينَ عَلَى وَلاَ لَيلَةً صَفِينَ عَلَى وَلاَ لَيلَةً صَفِينَ عَلَى وَلاَ لَيلَةً صَفِينَ عَلَى وَلاَ لَيلَةً صَفِينَ عَلَ اللهُ عَنْ الْحَدُونَ فَي أَرْبُعُ عَدْدَهُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهُ مَا تَركُنُهُ اللّهُ عَنْ الله عَنْ عَرْدَةً حَدَّيْنَا شُعْبَةً وَاللّهُ عَنْ الْحَدُونَ فَي أَوْدُ فَي أَنْ مُ عَنْ الْحَدُونَ فَي أَنْ مُ عَنْ الْحَدُونَ فَي أَنْ مُ عَنْ اللّهُ عَنْ الْحَلُونَ عَنْ الْحَدُونَ فَي أَنْ مُ عَنْ الْحَدُونَ فَي أَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الْمَالِقُ فَي أَنْ مُ عَنْ الْحَدُونَ فَي الْحَدُونَ فَي أَنْ اللهُ عَنْ الْحَدُونَ فَي أَنْ اللهُ عَنْ الْحَدُونَ فَي أَنْ اللهُ عَنْ الْحَدُونَ فَي أَنْ اللّهُ عَنْ الْحَدُونَ فَي أَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ الْحَدُونَ فَي أَنْ اللّهُ عَنْ الْحَدُونَ فَي أَلُونُ اللّهُ عَنْ الْعَلَى وَلَا اللّهُ عَنْ الْعَلَا وَلَا لَا عَلَى الْعَلَالُ وَلا لَلْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عَنِ الحَكِمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي الَبْيَتِ قَالَتْ كَانَ فِي مَهْنَةِ أَهْلِهِ فَاذَا سَمَعَ الاَّذَانَ خَرَجَ

ا إِذَا لَمْ يَنْفِقِ الرَّجُلُ فَللْمَرْأَةِ أَنْ تَأْخُذَ بَغِيرِ عليه مَا يَكْفِيها وَوَلَدُها

سفيان أولا على التعيين ﴿ التكبير أربع و ثلاثون ﴾ وقال آخرا على الابهام إحداهن أربع و ثلاثون وقال على رضى الله عنه ما تركت هذه الأذكار بعد ذلك قط فقيل له ولا ليلة صفين بكسر المهملة وكسر الفاء المشددة و سكون التحتانية و بالنون وهو موضع بين العراق والشام فيها وقعت محاربة بين على ومعاوية فقال ولا تلك الليلة لم يمنعني منها عظم ذلك الأمر والشغل الذي كنت فيه منها. قوله ﴿ محمد بن عرعرة ﴾ بفتح المهملتين وإسكان الراء الأولى و ﴿ الحكم ﴾ بفتحتين ابن عيينة و ﴿ الأسود ﴾ ضد الأبيض ﴿ ابن يزيد ﴾ من الزيادة و ﴿ المهنة ﴾ بكسر الميم وإسكان الهاء الخدمة و فيه أن خدمة

إِ حَفْظِ الْمَرْأَةَ زَوْجَهَا فِي ذَات يَدِهِ وَالنَّفَقَة صَرَّمُ عَلَيْ بِنُ عَبْدِ ١٠٥٠ الله حَدَّثَنا سُفْيانُ حَدَّثَنا أَبِنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ وَأَبُو الزِّنادِ عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ خَيْرُ نِسَاء رَكَبْنَ الإبلَ نِسَاء أُبِي هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ قَالَ خَيْرُ نِسَاء رَكَبْنَ الإبلَ نِسَاء قُرَيْشِ أَحْناهُ عَلَى وَلَد فِي صَغَرِه وَأَرْعَاهُ عَلَى قُرَيْش وَقَالَ الآخَرُ صَالِحُ نِسَاء قُرَيْشِ أَحْناهُ عَلَى وَلَد فِي صَغَرِه وَأَرْعَاهُ عَلَى قُرَيْش وَقَالَ الآخَرُ صَالِحُ نِسَاء قُرَيْشِ أَحْناهُ عَلَى وَلَد فِي صَغَرِه وَأَرْعَاهُ عَلَى

الدار وأهلها سنة عباد الله الصالحين وفضيلة الجماعة . قوله (محمد بن المثنى) ضد المفرد و (هند) بنت عتبة بضم المهملة و سكون الفوقانية و (شحيح) أى بخيل وفيه جواز خروج المرأة والسؤال عن الأحكام وكلامها مع ألاجنبي للحاجة ووصف الانسان بمافيه من النقصان عند الاحتياج وأن لصاحب الحق أن يأخذ حقه بغير إذن من عليه وأن يأخذ من غير جنسه ووجوب النفقة بالمعروف قيل وفيه جواز القضاء على الغائب. قوله (ابن طاوس) هو عبدالله الهمداني اليماني و (أبوالزناد) بكسر الزاى وخفة النون عطف على ابن طاوس ولفظ (عن أبي هريرة) متعلق بطاوس أيضا لأنه سمع منه فهو في مرتبة الأعرج و (نساء ركبن الابل) كناية عن نساء العرب و (الآخر) بفتح الخاء أي قال أحدهما خير نساء وقال الآخر صالح نساء و (أحناه) من الحنو وهو الشفقة والعطف وكان القياس أن يقال أحناهن لكن قيل العرب في مثله لا يتكلمون به إلامفرداً أولعله باعتبار المذكور أو باعتبار لفظ النساء و (أرعاه) أي أحفظه وهو من الارعاء يعني الابقاء و (ذات يده) أو باعتبار لفظ النساء و (أرعاه) أي أحفظه وهو من الارعاء يعني الابقاء و (ذات يده)

زوج فى ذَاتَ يَدِهِ وَيُذْكُرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المُعْرَفِي عَبْدُ الْمَاكُ بِنُ مَيْسَرَةً قَالَ سَعْتُ زَيْدَ بِنَ وَهْبِ عَنْ عَلِي رَضَى اللهُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الْمَاكُ بِنُ مَيْسَرَةً قَالَ سَعْتُ زَيْدَ بِنَ وَهْبِ عَنْ عَلِي رَضَى الله عَنْهُ قَالَ آتَى إِلَى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةَ سِيرًاءً فَلَبِسْتُهَا فَرَا يَّنْ الغَضَبَ فَي وَجْهِه فَشَقَقْتُها بَيْنَ نسائى

عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِرِ بِنْ عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْهُما قَالَ هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِرِ بِنْ عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْهُما قَالَ هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بناتٍ أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ فَتَرَوَّ جْتُ امْرَأَةً ثَيِّباً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

أى ماله المضاف اليه وفيه فضيلة القرشيات وهاتين الخصلتين مر فى كتاب الأنبياء فى باب مريم قوله ﴿حجاج﴾ بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى ﴿ابن منهال﴾ بكسر الميم وسكون النون و ﴿عبدالملك بن ميسرة﴾ ضد الميمنة و ﴿زيد بن وهب﴾ هو أبو سليمان الجهنى قال رحلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبض وأنا فى الطريق و ﴿الحلة﴾ إزار ورد و ﴿السيراء﴾ بكسر المهملة وفتح التحتانية وبالراء وبالمد برد فيه خطوط صفر قيل هى مضلعة بالحرير وقيل انها حرير محض وضبطوا الحلة بالاضافة والتنوين قال شارح التراجم المعروف ما يقتضيه الحال واستنبطه ههنا من رمى فاطمة بالقطعة من الحلة لما كانوا فيه من ضيق الحال. قوله ﴿حماد﴾ بفتح المهملة وشدة المم و ﴿عمرو﴾ هو ابن دينار و ﴿مثلهن﴾ أى صغيرة لا تجربة لها فى الأمور. قوله ﴿حميد﴾

وَسَــَّلَمْ تَزَوَّجْتَ يَاجَابِ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ بِكُرًا أَمْ ثَيِّبًا قُلْتُ بَلْ ثَيِّبًا قَالَ فَهَلَّا جَارِيَّةً تُلَاعبُها وَتُلَاعبُكَ وَتُضَاحِكُها وَتُضَاحِكُكَ قَالً فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ عَبْدَ الله هَلَكَ وَتَوَكَ بَنَاتَ وَإِنَّى كَرِهْتُ أَنْ أَجِيُّهُنَّ بَثْلُمِنَّ فَيَرَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصلَّحُهِنَّ فَقَالَ بَارَكَ اللهُ أَوْ خَيرًا

باب نفقة المعسر على أهله حدثنا أحمد بن يونس حَدَّنَا إِبرَاهِيم ابن سَعْد حَدَّثَنَا ابن شهاب عَن حَمَيْد بنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ هَلَكْتُ قَالَ وَلَمَ قَالَ وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ قَالَ فَأَعْتَقْ رَقَبَةً قَالَ لَيْسَ عِنْدِي قَالَ فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَا بِعَيْن قَالَ لَا أَسْتَطِيعُ قَالَ فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا قَالَ لَا أَجِدُ فَأَتَّى النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِعَرَقِ فِيهِ مَّرْ فَقَالَ أَيْنَ السَائِلُ قَالَ هَا أَنَاذَا قَالَ تَصَـدُّق بَهِذَا قَالَ عَلَى أَحُوج مِنَّا يَارَسُولَ الله فَوَ الَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا يَيْنَ لاَ بَنِّيهَا أَهْلُ بَيْت أَحُوج منَّا فَضَحكَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيا بِهُ قَالَ فَأَنَّمُ إِذًا

بلفظ تصغير الحمد ابن عبد الرحمن بن عوف و ﴿ العرق ﴾ بفتح المهملة والراء وبالقاف المنسوجة من الخوص و ﴿ لا بتيها ﴾ أي الحرتان اللتان يكتنفان المدينة مر في كتاب الصوم وهذا كان مخصوصاً به قال ابن بطال عون المرأة زوجها في ولده من غيرها ليس بواجب عليها وإنما هو من

وَ عَلَى اللهُ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ وَهُلْ عَلَى الْمُرْأَةِ مِنْهُ شَيْءٌ وَضَرَبَ اللهُ مَنْ مَمَّلًا رَجُلَيْنِ أَحُدُهُما أَبْكُمُ إِلَى قَوْلِه صِراط مُسْتَقِيمٍ صَرَّمَنَا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنا وُهَيْبُ أَخْبَرَنا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهُ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَه أَبِي سَلَمَة عَنْ أُمِّ سَلَمَة وَلَسْتُ قُلْتُ يَارَسُولَ الله هَـلْ لِي مِنْ أَجْرِ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَة أَنْ أَنْفَق عَلَيْهِم وَلَسْتُ وَلَمْتُ عَلَيْهِم وَلَسْتُ مَرْتَنا فَعُمْ بَنِي قَالَ نَعَمْ لَكَ أَجْرُ مَا أَنْفَق عَلَيْهِم وَلَسْتُ رَضِي مَرَتَنا مُعْمَدًا وَهَكَذَا إِنَّكَ هُمْ بَنِي قَالَ نَعَمْ لَكَ أَجْرُ مَا أَنْفَقت عَلَيْهِم مَرْتَنا مُعْمَدًا وَهَكَذَا إِنَّكَ هُمْ بَنِي قَالَ نَعَمْ لَكَ أَجْرُ مَا أَنْفَقت عَلَيْهِم مَرْتَنا مُعْمَد بَنِي قَالَ نَعَمْ لَكَ أَجْرُ مَا أَنْفَقت عَلَيْهِم وَلَسْتَه رَضِي مُعَدَّدُ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنا سُفِيانُ عَنْ هِشَامِ بنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِسَةً رَضِي مُحَدَّدُ بنُ يُوسُفَ حَدَّثَنا سُفِيانُ عَنْ هِشَامِ بنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِسَة رَضِي اللهُ عَنْ عَائِسَة رَضِي اللهُ عَنْ عَائِسَة رَضِي اللهُ عَنْ عَائِسَةً وَعَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِسَة وَعَى اللهُ عَنْ عَائِسَة وَعَنْ أَيْمَ عَنْ عَائِسَة وَعَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِسَة وَعَنْ أَنِهُ مَا عَلَيْهُ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِسَة وَعَنْ أَيْهِ عَنْ عَائِسَةً وَعَى اللهَ عَنْ عَائِسَةً وَعَى الْعَلَاقِيْهُ وَلَيْهِ عَنْ عَائِسَةً وَعَى الْعَلَاقِيةِ عَنْ عَائِسَةً وَمِي عَائِسَةً وَلَا عَنْ عَلَيْهِ عَنْ عَائِسَةً وَعَلَى عَلَيْهُ وَمِي عَالْكَ الْحُولُ الْعَنْفُونُ عَلَيْهِ عَنْ عَائِسَةً وَالْعَلَاقِ عَنْ الْمَالَاقِيْمَ عَلَيْهِ عَنْ عَالَمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ عَنْ عَالِسُهُ وَالْعَلَى عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَنْمُ الْعَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْهُ مَا أَنْفُقُتُ عَلَيْمَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ الْعَلَاقِيْمُ عَلَيْمُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْسُهُ عَلَيْمَا عَلَيْنَ عَلَيْهُ عَلَيْعَ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَنْ عَائِسَةً وَالْعَلَاقُ عَلَيْهُ عَلَيْمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمَا عَلَيْ عَلَيْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْمِ

جميل المعاشرة ومن سير الصالحات قال إنما أراد البخارى بحديث المواقع إثبات نفقة المعسر على أهله حيث قدمها على الكفارة بتجويز صرف ما في العرق إلى أهله دون كفايته (باب وعلى الوارث مثل ذلك وقال ابن بطال اختلفوا في معنى مثل ذلك فقيل هو أن لا يضار وقيل هو مشل ما كان على الوالد من أجر الرضاع إذا كان الولد لامال له وكذا في الوارث فقيل هو عام لكل من كان من الورثة وقيل من كان ذا رحم للمولود وقيل هو المولود نفسه وقيل هو وارث رجلا دون المرأة وقيل هو الباقي من الوالدين وقال الثورى: إن بقي الأم والعم فعلى كل واحد رضاعه بقدر ميرا ثه وقيل هو الباقي من الوالدين وقال الثورى: إن بقي الأم والعم فعلى كل واحد رضاعه بقدر ميرا ثه منزلة المرأة من الوارث بمنزلة الأبكم الذي لا يقدر على النطق من المتكلم وجعلها كلا على من يعولها قال شارح التراجم مقصود البخارى الرد على من أوجب النفقة والارضاع على الأم بحد الأب وذلك لا ن الا م كل على الا بو من تجب النفقة عليه كيف تجب عليه لغيره وحمل حديث أمسلة على التطوع لقوله لك أجر وحديث هند إذ أباح لها أخذها من ماله دل عليه سقوطها عنه فكذلك على التولي على الترجمة ذات جزئين ومقصوده من الحديث الا ولي الجزء الا أول منها ومن التاني الجزء الثاني وهو أنه ليس على المرأة شيء أى عند وجود الا بوام الم وأم سلة كه بفتحتين اسمها ومن الائي الغانم كلا على الاب وهذا أظهر . قوله (وهيب مصغر الوهب (وأم سلة كافي بفتحتين اسمها كون الا م كلا على الا بو وهذا أظهر . قوله (وهيب) مصغر الوهب (وأم سلة كافي بفتحتين اسمها كون الا م كلا على الا بو وهذا أظهر . قوله (وهيب) مصغر الوهب (وأم سلة كافي بفتحتين اسمها كون الا م كلا على الا بو وهذا أظهر . قوله (وهيب) مصغر الوهب (وأم سلة كافي بفتحتين اسمها كون الا م كلا على الا بو وهذا أظهر . قوله (وهيب) مصغر الوهب (وأم سلة كافي بفتحتين المهما كون الا بو وهذا أظهر . قوله (وهيب) مصغر الوهب (وأم سلة كافي بفتحتين المهما كون الا بو وهذا أظهر . قوله (وهيب) مصغر الوهب (وأم سلة كافي بفتحتين المهما كون الا بو وهو أنه ليس على المراؤه شهر و وهو أنه ليتحور الا بو وهو أنه ليتحور المها كون الا بولي الوائم كون الا أم كون الا أم كون الا أم كون الوحد الا بورو أم سلة كون المها كون المنالية كون المها كون الا أم كون الوحد الا بورو أنه المؤلود المورو أنه المورو أنه المؤلود المؤلود المورو أنه المؤلود كون المورو أنه ا

اللهُ عَنْها قالَتْ هَنْدُ يارَسُولَ الله إِنَّ أَباسُفْيانَ رَجُلُ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَى جُناحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ ماله ما يَكْفينِي وَبَيَّ قالَ خُذِي بالمَعْرُوفِ أَخُذَ مِنْ ماله ما يَكْفينِي وَبَيَّ قالَ خُذِي بالمَعْرُوفِ أَخُذَ مَنْ ماله ما يَكْفينِي وَبَيَّ قالَ خُذِي بالمَعْرُوفِ وَصَلَّمَ مَنْ تَرَكَ كَلَّا أَوْ ضَيَاعًا فاللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَرَكَ كَلَّا أَوْ ضَيَاعًا فاللَّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَقَيْلِ عَنِ ابنِ شَهابِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُو يَتَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى عَنْ أَبِي هُو يَرَكُ وَفَاءً باللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى باللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى باللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

تَرَكَ مَالًا فَلُورَ ثَنَّه

المَرَاضِعِ مِنَ المُوَالِياتِ وَغَيْرِهِنَّ صَرْتُنَا يَحْيَى بِنُ بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا ١٠٠٨

هند زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوسلمه كان زوجها قبل أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم و ﴿هَكَذَا﴾ أى محتاجين و ﴿شحيح﴾ أى بخيل. قوله ﴿كلا﴾ بفتحتين الكاف أى ثقلا من دين ونحوه و ﴿الضياع﴾ بفتح المعجمة الهلاك أى الذى لا يستقل بنفسه ولوخلى وطبعه لكان فى معرض الهلاك والضياع و ﴿إلى ﴾ معناه فينتهى ذلك إلى وأنا أتداركه أو هو يعنى «على» أى فعلى قضاؤه و القيام بمصالحه قال التيمى: معناه فوالة ذلك إلى و ﴿الضياع﴾ بالفتح مصدر قيل هو العيال و بالكسر جمع ضائع. قوله ﴿أبوسلمة ﴾ بفتح اللام ابن عبدالرحمن بن عوف و ﴿فضلا أى مالا يني بالدين فضلامن الله معه و فى بعضها قضاء و فى بعضها وفاء. فان قلت لم امتنع من الصلاة عليه قلت لعله ضلى الله عليه و سلم امتنع تحذيراً من الدين و زجراً عن الماطلة أو كراهة أن يوقف عليه قلت لعله ضلى الله عليه و سلم امتنع تحذيراً من الدين و زجراً عن الماطلة أو كراهة أن يوقف

« ۳ - کرمانی - ۲۰ »

اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلَ عَنِ ابْنِ شَهَابِ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيلَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قُلْتُ يَارَسُولَ الله أَنْكِحُ مَنْ أُخْتَى ابْنَةَ أَبِي سُفْيانَ قَالَ وَتُحبِّينَ ذَلِكَ قُلْتُ نَعْم لَسْتُ لَكَ بُمُخْلِية وَأَحَبُ مَنْ شَارَكَنِي فَى الخَيْرِ أُخْتَى فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحلُّ لِى فَقَلْتُ يارَسُولَ الله فَوَالله إِنَّا شَارَكَنِي فَى الْخَيْرِ أُخْتَى فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ لَا يَحلُّ لِى فَقَلْتُ يارَسُولَ الله فَوَالله إِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكَحَ دُرَّةَ ابْنَةَ أَيِي سَلَمَةَ فَقَالَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله قُولَكَ نَعْمُ فَقَالَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةً فَقُلْتُ يَعْمُ فَقَالَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةً فَقُلْتُ نَعْمُ فَقَالَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةً فَقُلْتُ نَعْمُ فَقَالَ ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةً فَقُلْتُ نَعْمُ فَقَالَ ابْنَةُ أَمِّ سَلَمَةً فَقُلْتُ نَعْمُ فَوَالله لُو لُمُ تَكُنْ رَبِيبَتِي فَى حَجْرِى مَاحَلَتْ فَى إِنَّا ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةً فَقُلْلَ تَعْرَضُنَ عَلَى اللهَ الْهُ أَنْ وَلا أَخْوَا تِكُنَّ وَقَالَ الْمُعْتَى وَاللّهُ لَوْ لَهُ عُرُولَةً لُو كُولًا عَرُولَةً لُو كُولًا الْمُنْتُ عَلَى اللّهُ اللهُ فَو الله وَلَا الْمُؤْمِى وَاللّهُ فَيْالُولُولُهُ مُولِي قَالَ عُرُونَةً لُولًا مَنْ عَلَى اللّهُ لِي فَقَالَ اللّهُ اللّهُ لَعْ لَا تَعْرَضُونَ عَلَى اللّهُ اللّهُ لَكُ اللّهُ لَلْ اللّهُ لَتُ اللّهُ لَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ

دعاؤه عن الاجابة بسبب ماعليه من مظلمة الحلق من في كتاب الحوالة. قوله ﴿المواليات﴾ قال ابن بطال الا قرب أن يقول الموليات جمع الموالاة والمواليات هو جمع بدل جمع التكسير ثم جمع جمع السلامة بالا أف والتاء فصار مواليات قال وكانت العرب في أول أمرها تكره رضاع الإماء وتحب العربيات طلبا لنجابة الولد فأراهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد رضع في غير العرب وأن رضاع الاماء لا يهجن. قوله ﴿أم حبيبة﴾ ضد العدوة اسمها رملة واسم أختها عزة بالمهملة وشدة الزاي و ﴿مخلية﴾ اسم فاعل من أخليت المكان إذا صادفته خاليا وأخليت أي خلوت به وأخليت غيرى يتعدى ولا يتعدى و ﴿ درة ﴾ بضم المهملة وشدة الراء بنت أبي سلمه بفتحتين عبد الله المخزومي بالمعجمة والزاي أخي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة يعني لا تحل درة لي من جهتين و ﴿ تُويبة ﴾ مصغر الثوبة بالمثلثة والواو والموحدة جارية أبي لهب عبد العزى عم رسول الله صلى و ﴿ تُويبة ﴾ مصغر الثوبة بالمثلثة والواو والموحدة جارية أبي لهب عبد العزى عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعتقها ومر الحديث في أوائل النكاح. قال شارح التراجم: استنبط من حديث أم حبيبة أن الرضاع من الاماء كما هو من الحرائر لائن ثويبة كانت أمة أبي لهب أعتقها حين بشرته بمولد النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم بالصواب

# in the state of th

#### كتاب الأطعمة

وَقُوْلَ اللهَ تَعَالَى كُلُوا مِنَ طَيِّبَاتٍ مَا رَزَقْنَا كُمْ وَقَوْلِهُ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا كَسَبْتُمْ وَقَوْلِهِ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالَحًا إِنِّى بَمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمُ مَا كَسَبْتُمْ وَقَوْلِهِ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالَحًا إِنِّى بَمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْمُ مَا مَعْمَلُونَ عَلَيْمُ مَوْسَى ٢٩٠٥ مَرَثُنَا مُحَدَّدُ بُنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائلِ عَنْ أَبِي مُوسَى ٢٩٠٥ الْأَشْعَرِيِّ رَضَى اللهُ عَنْ أَبِي مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَطْعُمُوا الجَائِعِ وَعُودُوا المَانِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَطْعُمُوا الجَائِعِ وَعُودُوا المَانِي قَالَ سُفْيَانُ وَالْعَانِي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَرَّتُنَا يُوسُفَى .٠٠٠

### بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

### كتاب الاطعمة

قال ابن بطال: وقع فى النسخ ﴿ كلوا من طيبات ما كسبتم ﴾ وهو وهم من الكاتب وصوابه «أنفقوا من طيبات ما كسبتم». قوله ﴿ محمد بن كثير ﴾ ضد القليل و ﴿ أبو وائل ﴾ بلفظ فاعل الويل بالواو والتحتانية اسمه شقيق بالمعجمة المفتوحة وكسر القاف الاولى و ﴿ أبوموسى الا شعرى ﴾ بفتح الهمزة وتسكين المعجمة وفتح المهملة و بالراء عبد الله. قوله ﴿ أطعموا ﴾ الامرهمنا للندب

ابن عيسى حَدَّ أَنَا مُحَدَّدُ بن فَضِيل عَن أَبِيه عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُر يردَ قَالَ مَاشَبِعَ آلُ مُحَمَّدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَعَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ وَعَنْ أَبِي حَازِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً أَصَابَنِي جَهْدُ شَديدُ فَلَقيتُ عُمَرَ بِنَ الْخَطَّابِ فَاسْتَقْرَ أَنّهُ آيَةً مِنْ كَتَابِ اللهِ فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَمَّا عَلَى فَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيد فَخَرَرْتُ لُوجْهِي مِنَ الْجُهْدِ وَالْجُوعِ فَأَذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائَمٌ عَلَى رَأْسِي فَقَــالَ يَا أَبَّا هُرَيْرَةً فَقُلْتُ لَبَّيْكَ رَسُولَ الله وَسَعِدَيْكَ فَأَخَذَ بِيَدَى فَأَقَّامَنِي وَعَرَفَ الذَّى بِي فَأَنْطَلَقَ بِي إِلَى رَحْلِهِ فَأَمَرَ لِي بِعْسٌ مِنْ لَبَنِ فَشَرِبْتُ مِنْـهُ ثُمَّ قَالَ عُدْ يا أَبًا هِر فَعُدْتُ فَشَر بْتُ ثُمَّ قَالَ عُدْ فَعُدْتُ فَشَر بْتُ حَتَّى اسْتَوَى بَطْني فَصارَ كَالْقَـدْحِ قَالَ فَلَقِيتُ عَمَرَ وَذَكُرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي وَقُلْتُ لَهُ تَوَلَّى اللهُ ذلك من كانَ أَحَقُّ به منْكَ يَاعَمُرُ وَاللَّهَ لَقَدَ اسْتَقْرَأْتُكَ الآيَةَ وَلَأَنَا أَقْرَأُ لَمَـا

وقد يكون الاطعام واجبا فى بعض الأحوال و ﴿ العانى ﴾ بالمهملة والنون الأسير و ﴿ محمد بن فضيل ﴾ مصغر الفضل بالمعجمة و ﴿ أبو حازم ﴾ بالمهملة والزاى اسمه سلمان الأشجعى و ﴿ ثلاثة أيام ﴾ أى متواليات وذلك اما لفقرهم وإما لايشارهم على الغير وإما لائه مذموم و ﴿ الجهد ﴾ بالضم الطاقة و بالفتح الغاية فى المشقة والمراد به هنا الجوع الشديد و ﴿ الرحل ﴾ المسكر. و ﴿ العس ﴾ بضم المهملة الأولى وشدة الثانية القدح العظيم و ﴿ القدح عنى رسول بكسر القاف السهم و ﴿ تولى ذلك ﴾ أى تقلد أمرى وهو إشباعي و دفع الجوع عنى رسول الله صلى الله عليه وسلم و فى بعضها فولى من التولية والفاعل هو الله تعالى و ﴿ من هو ﴾

مَنْكَ قَالَ عُمْرُ وَاللَّهَ لَأَنْ أَكُونَ أَدْخَلْتُكَ أَحَبُّ إِلَىَّ مَنْ أَنْ يَكُونَ لَى مثل حمر النعم

إِ اللَّهُ عَلَى الطَّعَامِ وَالْأَكُلِ بِالْمَدِينِ صَرَّتُنَا عَلَى بَن عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنا سُفْيانُ قالَ الوَليد بن كَثير أَخْبَرَني أَنَّه سَمَعَ وَهُبَ بن كَيْسانَ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَ بِنَ أَبِي سَلَمَةً يَقُولُ كُنْتَ غُلامًا في حَجْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ وكانَتْ يَدِى تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ فَقال لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ياغُلامُ سَمِ اللَّهَ وَكُلْ بِيمِينَكَ وَكُلْ مِنَّا يَايِكَ فَمَا زَالَتْ تَلْكَ طَعْمَى بَعْدُ

الأُكُلِ عَنَّا يَلِيهِ وَقَالَ أَنَسُ قَالَ النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اذْكُرُوا اسْمَ الله وَلْيَا كُلُّ كُلُّ رَجُلِ مِنَّا يَلِيهِ فَدَفْنَى عَبْدُ الْعَزِيزِ بنَ عَبْد الله قالَ حَدَّ تَنِي مُحَدَّدُ بِنَ جَعْفِرِ عَنْ مُحَدِّدِ بِنِ عَمْرُو بِنِ حَلْحَلَةُ الدِيلِيِّ عَنْ وَهب ابِن كَيْسَانَ أَبِي نُعَيْمِ عَنْ عُمَرَ بِنِ أَبِي سَلَمَةَ وَهُوَ ابْنُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النِّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكُلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَجَعَلْت

مفعول وعلى الأول فاعل و ﴿ النعم الحمر ﴾ هي أشرف أموال العرب أي ضيافتك أحب الى من ذلك وأفعل التفضيل هو بمعنى المفعول . قوله ﴿ الوليد ﴾ بفتح الواو وكسر اللام ﴿ ابن كثير ﴾ ضد القليل و ﴿ وهب بن كيسان ﴾ بفتح الكاف وسكون التحتانية و ﴿ أبو نعيم ﴾ بضم النون مولى عبد الرحمن بن الزبير المدنى و ﴿عمر بن أبي سلمة ﴾ بفتحتين ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم

آكُلُ مَنْ نَوَاحِي الصَّحْفَة فَقَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كُلْ مَنَّ عَرْضَا عَبُدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنا مَالكُ عَنْ وَهْب بْن كَيْسَانَ أَبَى نُعَيْمٍ عَبُدُ الله صَلَّى الله عَبُدُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْرُ بْنُ أَبِي سَلَمَة فَقَالَ سَمِّ اللهَ وَكُلْ مَنَّ يَلِيكَ

مَ مَنْ تَدَبُّ عَنْ مَالكَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً أَنَّهُ سَمَعَ أَنْسَبْنَ مَالكَ يَقُولُ مَعْ مَ مَرَثُنَا قَتَيْبَةُ عَنْ مَالكَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةً أَنَّهُ سَمَعَ أَنْسَ بْنَ مَالكَ يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَطَعَام صَنَعَهُ قَالَ أَنْسُ فَذَهَبْتُ مَعْ رَسُولِ اللّه صَلّى اللهُ عَلَيْه وَسَلّمَ فَرَأَيْتَهُ يَتَبُّعُ اللّهُ بَاللّهُ عَلَيْه وَسَلّمَ فَرَأَيْتُهُ يَتَبُّعُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَرَأَيْتُهُ يَتَبُّعُ اللّهُ بَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَرَأَيْتُهُ يَتَبُّعُ اللّهُ بَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَرَأَيْتُهُ يَتَبّعُ اللّهُ بَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ فَرَأَيْتُهُ يَتَبّعُ اللّهُ بَاللّهُ عَلْهُ وَسَلّمَ فَرَأَيْتُهُ يَتَبّعُ اللّهُ بَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَرَأَيْتُهُ يَتَبّعُ اللّهُ بَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَرَأَيْتُهُ يَتَبّعُ اللّهُ بَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ فَرَأَيْتُهُ يَتَبّعُ اللّهُ بَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَرَأَيْتُهُ يَتَبّعُ اللّهُ بَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ فَرَأَيْتُهُ يَتَبّعُ اللّهُ بَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ فَرَأَيْتُهُ يَتَبّعُ عَنْ يَوْمَعُنُهُ وَاللّهُ فَعَلَيْهُ وَسَلّمُ فَرَأَيْتُهُ يَتَبّعُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ مَنْ يَوْمَعُنُهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ فَرَا يَتُهُ يَتَبَعُهُ عَلَيْهُ وَسُلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ فَرَا يَعْفَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ فَرَا يَتُهُ يَتَسَعُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ وَسَلّمُ فَرَا يَعْفَى اللّهُ عَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ ا

٥٠٠٥ با عبد التَّيَمُّن في الأَكْلِ وَغَيْرُه صَرَبُ عَبدانَ الَّهُ الله عَدُ الله الله عَدُ الله عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْ الله عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائشَةَ رَضَى اللهُ عَنْ الله عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائشَةَ رَضَى الله عَنْ الله عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائشَة رَضَى الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائشَة وَنَ

و ﴿ فَى حَجَرِه ﴾ بفتح المهملة وكسرها و ﴿ تطيش ﴾ أى تتحرك الى نواحى الصحفة وهى ما يشبع خمسة و ﴿ القصعة ﴾ بكسر الطاء نوع من الطعم أى مازال تلك الطعمة يعنى ذلك النوع من الا كل عما يقرب منى بالتسمية و اليمين طعمه بعد ذلك الوقت و فى بعضها بالضم يقال طعم إذا أكل والطعمة المأكلة و ﴿ محمد بن عمرو بن حلحلة ﴾ بفتح المهملتين و سكون اللام الا ولى الديلي بكسر المهملة و تسكين التحتانية . قوله ﴿ حوالى ﴾ بفتح اللام و ﴿ الدباء ﴾ بضم المهملة و شدة الموحدة و بالمد القرح و ﴿ أشعث ﴾ بفتح الهمزة والمهملة

كَانَ النَّبِي ُ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ يُحِبُّ النَّيمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فَى طُهُورِهِ وَتَنعُّلُهِ وَتَرَجُّلِهِ وكانَ قالَ بِوَ اسط قَبْلَ هٰذَا فِي شَأْنِه كُلَّه

إِ حَدُّ مَنْ أَكُل حَتَّى شَبِعَ صَرْتُكَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتَى مَالكُ عَنْ ١٠٠٥ إِسْحَاقَ بِن عَبْد الله بِن أَبِي طَلْحَة أَنَّهُ سَمَعَ أَنْسَ بِنَ مَالكُ يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلْحَة لَا الله عَلَيْهُ وَسَلَمْ ضَعِيفًا أَعْرِفُ لَا أُمِّ سُلَيْم لَقَدْ سَمَعْتُ صَوْتَ رَسُولِ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمْ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهَ الجُوعَ فَهَلْ عَنْدَكِ مِنْ شَيْء فَأَخْرَجَتْ أَقْر اصًا مِنْ شَعِيرِ ثُمَّ أَخْرَجَتْ خَمَارًا فَيه الجُوعَ فَهَلْ عَنْدَك مِنْ شَيْء فَا خُرَجَتْ أَوْر اصًا مِنْ شَعِيرِ ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى فَلَا فَلَقَت الْخُنْزَ بَيعْضِه ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى وَرَدَّ نِي وَرَدَّ نِي بَعْضِه مُ مَّا الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ فَذَهْبُ بَهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمَ قَالَ فَقُدْتُ نَعْم قَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم قَلْتُ نَعْم قَالَ بَطَعام قَالَ فَقُلْتُ نَعْم قَقَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم قَلْتُ نَعْم قَالَ بَطَعام قَالَ فَقُلْتُ نَعْم قَقَالَ لِي رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم فَقُلْتُ نَعْم قَالَ بَطَعام قَالَ فَقُلْتُ نَعْم قَقَالَ لِي مَعْلَة عَلَيْه وَسَلَم فَقَالَ لَهُ مَعْهُ قُومُوا فَا فَطَلَقَ وَا نَطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِم رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم قَلْ مُعَه قُومُوا فَا فَطَلَقَ وَا نَطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم قَلْ فَقُولُونُ فَقَالَ فَالُولُ الله عَلَيْه وَسَلَم قَلْ فَا فَا فَطَلَقَ وَا نَطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهمْ

وسكون المعجمة وبالمثلثة وأبوه هو سليم مصغر السلم أبو الشعثاء مؤنث الأشعث التابعي الكوفي مع مرالحديث في الوضوء في باب التيمم و ﴿ الترجيل ﴾ هو تمشيط الشعر و ﴿ كان ﴾ أي شعبة قال في الزمن السابق يبلدة واسط في شأنه كله أي زاد عليه هذه الكلمة وقال بعض المشايخ القائل بو اسط هو أشعث والله أعلم . قوله ﴿ أبو طلحة ﴾ اسمه زيد الأنصاري النجاري و تسمى القبيلة ببني النجار لأن جدهم نجر وجه رحله بالقدوم و ﴿ أم سليم ﴾ مصغر السلم اسمها سهلة أو رميصاء مصغر مؤنث الأرمص بالراء والمهملة زوجة أبي طلحة أم أنس و ﴿ دست ﴾ من دسست الشيء في التراب إذا

حَتَّى جِئْتَ أَبَا طَلْحَةَ فَقَـالَ أَبُو طَلْحَةَ يِا أَمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَتِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَأَنْظُلُقَ أَبُو طُلُحَةً حَتَّى لَقِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَأَقْبَلَ أَبُو طُلُحَةً وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَا فَقَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهَ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ هَلْتِي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَاعِنْدَكِ فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخَبْرِ فَأَمَّرَ بِهِ فَفْتَ وَعَصَرَتْ أُمُّ سَلَيْمٍ عَكَة لَمَا فَأَدَمَتُهُ ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ أَنْذَنْ لِعَشَرَةً فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشَرَةَ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَـبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ الْنَذَنْ لِعَشَرَة فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ أَذِنَ لِعَشَرَة فَأَكُلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا وَالْقُوْمُ ثَمَانُونَ رَجُلاً حَرْثُ مُوسَى حَدَّْنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَحَدَّثَ أَبُوعُثْمَانَ أَيْضًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ كُنَّا

0.47

أخفيته فيه و ﴿ ردتنى ﴾ من التردية أى جعلته رداء لى و ﴿ العكة ﴾ بالضم آنية السمن و ﴿ أدمته ﴾ من قولهم أدم الحبر يأدمه بالكسر وهو بالمد والقصر لغتان و ﴿ ائذن ﴾ أى بالدخول وهذا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعضهم الشبع المذكور محمول على شبعهم المعتاد منهم وهو أن الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس. قوله ﴿ معتمر ﴾ أخو الحاج ابنسليم التيمى و ﴿ إبراهيم ﴾ هو عبد الرحمن النهدى بفتح النون وسكون الهاء و بالمهملة و ﴿ عبد الرحمن ﴾ بن أبى

مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَا ثَينَ وَمَائَةً فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَ أَحِدِ مِنْكُمْ طَعَامٌ فَأَذَا مَعَ رَجُلِ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ يَحُوهُ فَعُجِنَ ثُمَّ جَاءً رَجُلُ مُشْرِكُ مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بِغَنَمِ يَسُونُهُما فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبِيع أُمْ عَطَيَّةٌ أَوْ قَالَ هِبَةٌ قَالَ لَا بَلْ بَيْعٌ قَالَ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصِنْعَتْ فَأَمَر نَبّي الله صَلَّى اللهَ عَلَيْهِ وَسَـّلُمَ بِسُوادِ الْبَطْنِ يُشُوَى وَايْمُ اللهَ مَامِنَ الثَّلَاثِينَ وَمَائَهُ إِلّا قَدْ حَزَّلَهُ حَزَّةً من سُوادبَطْنها انْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ وَإِنْ كَانَ عَائَبًا خَبَأُهَا لَهُ ثُمَّ جَعَلَ فيها قَصْعَتَيْنِ فَأَ كُلْنَا أَجْمَعُونَ وَشَبْعْنَا وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ كَخَمَلْتُهُ على البعير أَوْ كَمَّ قَالَ حَرْثُ مُسْلِّم حَدَّثَنَا وُهَيْب حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ أُمَّه عَن عائشةً رَضَى اللهُ عَنها يُوفِي النبي صلى الله عَليه وَسَلَم حِينَ شَبعنا مِن الله سودين

بكر الصديق رضى الله عنه . فان قلت ما فائدة لفظ أيضا قلت ظاهره الاشعار بأنسليان قال حدثنى غير أبي عثمان وحدثنى أبو عثمان أيضا عبد الرحن . قوله (مشعان) بضم الميم وإسكان المعجمة وبالمهملة و شدة النون وقيل بكسر الميم الطويل فى الغاية وقيل طويل الشعر منتفشه ثائره و (العطية) الهدية و رسواد البطن هو الكبد و (الحن) بالمهملة والزاى القطع مم فى كتاب الهبة فى باب قبول هدية المشركين . قوله (مسلم) بفاعل الاسلام ابن إبراهيم البصرى و (وهيب) مصغر الوهب و (منصور) ابن عبد الرحمن التيمى و (أم صفية) بفتح المهملة بنت شيبة بفتح المعجمة أبو عثمان الحجى بالمهملة ثم الجيم ثم الموحدة و (حين شبعنا) ظرف معناه ما شبعنا قبل زمان أبو عثمان الحجى بالمهملة ثم الجيم ثم الموحدة و (حين شبعنا) ظرف معناه ما شبعنا قبل زمان

وفاته يعنى كنا مقللين من الدنيا زاهدين فيها . فان قلت الماء شفاف لالون له قلت اطلاق الأسودين كالأبوين والقمرين من باب التغليب . فان قلت انهم كانوا في سعة من الماء قلت الرى من الماء لم يكن يحصل لهم من دون الشبع من الطعام فقرنت بينهما لفقد التمتع بأحدهما دون الآخر . فان قلت المستعمل في الماء الرى لا الشبع قلت عبر عن الأمرين الشبع والرى بفعل واحد كما عبر عن التمر والماء بوصف واحد (باب ليس على الأعمى حرج) قوله (النهد) بفتح النون وكسرها وإسكان الهاء وبالمهملة من المناهدة وهي إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه و (بشير) بضم الموحدة وفتح المعجمة (ابن يسار) ضد اليمين و (سويد) مصغر أسود (ابن النعمان) بضم النون و (الصهباء) بفتح المهملة وسكون الهاء وبالموحدة وبالمد . قال يحيى بن سعيد الأنصارى : هي منزل من خيبر و (الروحة) ضد الغدوة و (لكناه) من اللوك يقال لكته الأنصارى : هي منزل من خيبر و (الروحة) ضد الغدوة و (لكناه) من اللوك يقال لكته المترجمة قلت اجتماعهم على لوك السويق من غير تفرقة بين المريض والصحيح والضرير والبصيرقال للترجمة قلت اجتماعهم على لوك السويق من غير تفرقة بين المريض والصحيح والضرير والبصيرقال شارح التراجم المقصود من الحديث قوله تعالى «أو صديقكم» وقوله «أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا» شارح التراجم المقصود من الحديث قوله تعالى «أو صديقكم» وقوله «أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا»

الْمُ عَدَّمَنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ كُنَّا عَنْدَ أَنَسَ وَعَنْدَهُ خَبَّازُ لَهُ فَقَالَمَا أَكَلَ النَّبِيُّ سَنَانَ حَدَّثَنَا هَمَّامُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ كُنَّا عَنْدَ أَنَسَ وَعَنْدَهُ خَبَّازُ لَهُ فَقَالَمَا أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَدَّلَمَ خُبِرًا مُرَقَقًا وَلاَ شَاةً مَسْمُوطَةً حَتَّى لَتِي الله صَدَّتَى الله عَدْ الله عَلَيْهُ هُو الله عَنْ يُونُسَ قَالَ عَلَيْ هُو الله عَلَيْهُ هُو الله عَنْ يُونُسَ قَالَ عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَدَّا مَا عَلَيْهُ عَنْ يُونُسَ قَالَ عَلَيْ الله عَلَيْهِ وَسَدَّا مَا عَلَيْهِ وَسَدَّا مَا عَلَيْهِ عَنْ يُونُسَ قَالَ عَلَيْهُ وَالله عَلَى خُوانَ قِيلَ وَسَدَّلُمْ أَلُوا يَا كُلُونَ قَالَ عَلَى الله عَلَيْهُ وَالله عَلَى الله عَلَيْهُ مَا كَانُوا يَأْكُونَ قَالَ عَلَى السَّفُو صَالَا أَنُوا الله عَلَى مَا كَانُوا يَأْكُولُ وَقَالَ عَلَى السَّفُو عَالَيْهُ الله عَلَيْهُ مَا كَانُوا يَأْكُولُ وَقَالَ عَلَى السَّفُو عَرَقَى الله عَلَى مَرْيَمَ أَخُوالِ الله عَلَى الله عَلَيْ السَّفُو عَلَيْ السَّفُو عَرَقُولُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْ السَّفُو عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى عَلَيْهُ عَلَى الله الله عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى عَلَى ع

ووجه الدلالة من الحديث لموافقة الآية جمع الأزواد وخلطها واجتماعهم عليها. قوله (الحوان) بالكسر الذي يؤكل عليه معرب والأكل عليه من دأب المترفين وصنع الجبابرة و (السفرة) هي الطعام يتخذه المسافر وأكثر ما يحمل في جلد مستدير فنقل اسم الطعام الى الجلدوسمي به كاسميت المزادة راوية. قوله (محمد بن سنان) بكسر المهملة وخفة النون الأولى و (المسموطة) بالمهملتين هي التي أزيل شعرها ثم تشوى من السمط وهو إزالة الشعر. قوله (على أي ابن المديني و (معاذ) بضم الميملة ثم المعجمة ابن هشام الدستوائي و (يونس) هو ابن أبي الفرات بضم الفاء وخفة ااراء وبالفوقانية البصري الاسكاف و قال على بن المديني هو المشهور بالاسكاف و (السكرجة) بالمهملة والكاف و الراء الشديدة المضمومات قال التوريشتي صوابه فتح الراء الأنه فارسي معرب والراء في الأصل مفتوحة والعجم يستعملونها في الكوانخ وما أشبهها من الجوارشات على الموائد حول الأطعمة المضم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل على هذه الصفة قط. قوله (على ما كانوا يأكلون) فان قلت الظاهر أن يقال على ماكان يأكلون هذه الصفة قط. قوله (على ماكان المصحابة يقتدون بسنته و يقتفون آثاره فاستغني به عن ذلك. قوله (ابن أ بي مريم) هو سعيد و (حميد) مصغر الحمد يقتدون بسنته و يقتفون آثاره فاستغني به عن ذلك. قوله (ابن أ بي مريم) هو سعيد و (حميد) مصغر الحمد يقتدون بسنته و يقتفون آثاره فاستغني به عن ذلك. قوله (ابن أ بي مريم) هو سعيد و (حميد) مصغر الحمد

مُحَدَّدُ بِنَ جَعَفُرُ أَخِبُرِ فِي حَمَيْدُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسًا يَقُولُ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّم يُنبي بصَفيَّةَ فَدَعُوتَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلَيمِيهِ أَمَرَ بِالْأَنْطَاعِ فَبْسِطَتَ فَأَلْقِي عَلَيْهَاالَّمْرُ وَالْأَقِطُ وَالسَّمْنُ وَقَالَ عَمْرُ و عَنْ أَنَسَ بَنِي بِهَا الَّذِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَـَّلَم ثُمَّ ٥٠٤٣ صَنَعَ حَيْسًا فِي نَطْعِ صَرَّتُنَا مُحَمَّدُ أَخْبِرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا هَشَامٌ عَنْ أَبيه وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ كَانَ أَهْلُ الشَّأْمِ يُعَيِّرُونَ ابْنَ الزُّبَيْرِيقُولُونَ ياابْنَ ذَاتِ النَّطَاقَيْنِ فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ يَانِنَي ۗ إِنَّهُم يُعَيِّرُونَكَ بِالنَّطَاقَيْنِ هَلْ تَدْرِي ما كانَ النَّطَاقَانِ إِنَّمَا كَانَ نِطَاقِي شَقَقْتُهُ نَصْفَيْنِ فَأُو كَيْتُ قَرْبَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ بِأَحَدِهُمَا وَجَعَلْتُ فِي سُفْرَتِهِ آخَرَ قَالَ فَكَانَ أَهْلُ الشَّأْمِ إِذَا عَيَّرُوهُ بالنطاقين يقُولُ إيها والآله . تلك شكاة ظاهر عَنْكَ عَارُهَا . حَرْثُ أَبُو 0. 22

و ( بنى بها ) أى دخل عليهاوزفها . الجوهرى : الصواب بنى عليها وهو غير مسلم و (الحيس الخلط من التمر والسمن ونحوه و ( نطع ) بسكون الطاء و فتحها و كسر النون و فتحها . قوله ( محمد ) أى ابن سلام و ( أبو معاوية ) محمد بن خازم بالمعجمة و الزاى الضرير و ( هشام ) يروى عن أبيه عروة وعن و هب بن كيسان بفتح الكاف و تسكين التحتانية و بالمهملة و ( يعير و ن ابن الزبير ) أى يعيبون عبد الله و ( أسماء ) بوزن حمراء اسم أمه و ( النطاق ) ما يشد به الوسط و شقة تلبسها المرأة و تشد وسطها شم ترسل الأعلى على الأسفل الى الركبة و ( أوكيت ) من الوكاء و هو الذى يشد به رأس القربة و ( إيها ) بكسر الهمزة و إسكان انتحتانية كلمة تستعمل فى الاستدعاء و الاستزادة و ( الاله ) قسم . الخطابى : معناه الاعتراف بماكان و يقولونه و التقدير لذلك من قولهم فى استدعاء الشيء إيها قسم . الخطابى : معناه الاعتراف بماكان و شكاة ظاهر عنك عارها )

النَّعْ إِن حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن أَبِي بِشْرِ عَن سَعِيد بِن جَبِيرِ عَن ابِن عَبَّاسِ أَنَّ أُمَّ و خُفيد بِنْتَ الحَارِث بِن حَزْن خَالَةَ ابِ عَبَّاسِ أَهْدَتْ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم سَمْناً وَأَقِطاً وَأَضَرَباً فَدَعا بِهِنَّ فَأَكُلْنَ عَلَى مَا تُدَتِه وَ تَرَكُّهُنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيه وَسَلَّم سَمْناً وَأَقِطاً وَأَضَرَباً فَدَعا بِهِنَّ فَأَكُلْنَ عَلَى مَا تُدَتِه وَ تَرَكُّهُنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَلَا أَمَ بِأَكُلُهِنَّ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَلا أَمَ بِأَكُلُهِنَّ وَلَو كُنَّ حَراماً مَا أُكُلُنَ عَلَى مَا تُدَة النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَلا أَمَ بِأَكُلُهِنَّ وَلُو كُنَّ حَراماً مَا أُكُلْنَ عَلَى مَا تُدَة النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم وَلا أَمَ بِأَكُلُهِنَّ

مصراع من بيت الهذلى أوله:

وعيرها الواشون أنى أحبها

يعنى لا بأس بهذا القول و لا عار فيه عليك و معنى ﴿ ظاهر ﴾ أى قد ارتفع عنك و لم يعلق بك والظهور الصعود على الشيء و الارتفاع أى زائل عنك. قوله ﴿ النعمان ﴾ محمدالمشهور بعارم بالمهملة والراء و ﴿ أبو بشر ﴾ بالموحدة المكسورة اسمه وضاح و ﴿ أبو بشر ﴾ بالموحدة المكسورة اسمه جعفر و ﴿ أم حفيد ﴾ مصغر الحفد بالمهملة بين و الفاء اسمها هزيلة مصغر الهزلة ولحا أخوات : أم خالد بن الوليد و اسمها لبابة بضم اللام و خفة الموحدة الأولى وهي المشهورة بالصغرى وأم ابن عباس وهي لبابة الكبرى و ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين كلهن بنات الحارث بن حزن بفتح المهملة و سكون الزاى الهلالي و ﴿ الأضب ﴾ جمع الضب و ﴿ كالمتقذر ﴾ أى كالكاره والقذارة ضد

وَصَلَّيْنَا وَلَمْ يَتُوضَّا

مَا هُو صَرَّنَا مُحَدَّدُ بِنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّه أَخْبَرَنَا يُونُسُ عِنِ مَا هُو صَرَّنَا مُحَدَّدُ بِنُ مُقَاتِلِ أَبُو الْحَسَنِ أَخْبَرَنَا عَبُدُ اللّه أَخْبَرَنَا يُونُسُ عِنِ النَّوْهُرِي قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو أَمَامَةً بِنُ سَهْلِ بِن حُنَيْفِ الأَّنْصَارِيُّ أَنَّ ابَن عَبَّاسِ النَّهُ عَبَرَهُ أَنَّ خَبَرَ فَي أَبُو أَمَامَةً بِنُ سَهْلِ بِن حُنَيْفِ اللّه أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَخْبَرَ فَي أَنْ ابَن عَبَّاسِ أَوْ يَعْبَرُهُ أَنَّ أَنْ خَلَدَ بَنَ الوليد الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللّه أَخْبَرَهُ أَنَّهُ أَذَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللّه صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَى مَيْمُونَة وَهُى خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَعنَدَها ضَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَى مَيْمُونَة وَهُى خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَعنَدَها ضَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عَلَى مَيْمُونَة وَهُى خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَعنَدَها وَسَلّا عُخْدُو ذَا قَدَمَتُ بِهِ أَخْبُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الحَارِثُ مِنْ نَجْد لَطَعَام حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ أَنْخَهُا حُفَيْدة وَسَلّمَ وَكَانَ قَلْكَ يُقَدّمُ يَدَهُ لَطُعَام حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمّى لَهُ فَأَهُوى وَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ يَدَهُ الْمَالَضَبُ فَقَالَت امْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَدُهُ الْمَالَاتُ فَقَالَت امْ أَقُولُ الله عَلَيْه وَسَلّمَ يَدَهُ الْمَالَاتِ فَقَالَت امْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَدَهُ الْمَالَاتُ فَقَالَت امْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَدَهُ الْمَالَاتُ فَقَالَت امْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَدَهُ الْمَالَاتِ الْمَالَاتِ الْمَالَاتِ الْمَالَةُ الله وَلَيْهِ وَسَلّمَ يَدُهُ الله الطّعَامِ عَلَيْهُ وَلَاللّهُ اللّمَ الله وَلَا اللّهُ الله السَّمَ يَدَهُ الله الطّعَام وَلَا الله المَاللَتُهُ الله الله الله المَالِقُ الله المَالمَةُ اللّمَالِي الله المُعْلَى الله المَالمَةُ الله المُعْلَى الله المُعْلَم وَلَا الله المُعْلَم وَلَا اللّمَالَةُ الله المُعْلَم الله المُعْلَم وَلَهُ الله المُعْلَم وَلَا اللّمَا الله المُعْلَم وَلَا اللّمَالِقُ اللّمَالِ اللهُ المُعْلَم وَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُعْلَم وَلَا اللّهُ اللهُ المَالِعُ اللّمَا اللهُ اللهُ المُعْلَمُ اللّهُ اللهُ اللّمَا اللهُ اللهُ المُعْلَم الم

النظافة. قوله (بشير) بضم الموحدة . فان قلت ما المقصود من ذكر و لم يتوضأ قلت بيان أنه لم يجعل أكل السويق ناقضا للوضوء دفعا لمذهب من يقول يجب الوضوء بمامسته النار مرالحديث ثمة آنفا . قوله (يسمى له) بلفظ المجهول أى يذكر له اسم ذلك الشيء و يعرف له أمو اله و (محمد ابن مقاتل) بكسر الفوقانية و (أبو أمامة) بضم الهمزة ابن سهل بن حنيف مصغر الحنف بالمهملة والنون الأنصارى و (خالد بن الوليد) بفتح الواو و كسر اللام المخزومي و (محنوذا) أى مشويا و (أختها) أى أخت ميمونة واسمها حفيدة بضم المهملة و فتح الفاء وإسكان التحتانية وبالمهملة قبل صوابه أم حفيد بزيادة لفظ الأم و نقصان تاء التأنيث كما في الرواية المتقدمة لكن قال ابن الأثير في جامع الأصول أم حفيد اسمها حفيدة وكلاهما صحيح وصواب . قوله (يحدث ويسمى) بلفظ في جامع الأصول أم حفيد اسمها حفيدة وكلاهما صحيح وصواب . قوله (يحدث ويسمى) بلفظ المجهول و (أهوى يده) أى أمالها . فان قلت (الحضور) جمع الحاضر فلا مطابقة بين الصفة

من النّسُوة الحُضُور أُخبِرْنَ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ مَا قَدَّمْتُنّ لَهُ هُو الضّبِ السّهَ يَارَسُولَ الله عَلَيْه وَسَلّمَ يَدُهُ عن الضّبِ الضّبُ يارَسُولَ الله قَالَ لا ولكُن لَمْ يَكُن بأُرْضِ فَقَالَ خَالُد بنُ الوَليد أُحَرِامُ الصَّبُ يارَسُولَ الله قالَ لا ولكُن لَمْ يَكُن بأُرْضِ قَوْمِى فأَجَدُنى أَعافَهُ قالَ خالَد فاجترَرْتُهُ فأَ كُلته ورَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنظُرُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنْظُرُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنظُرُ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَعْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَنظُرُ اللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَوْلِهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ يَنظُورُ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

إِلَى عَبْدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنا مَرَثَنَا عَبْدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنا ١٠٥٧ مَالكُ وَحَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالكُ عَنْ أَبِي الزّنَادِ عَنِ الْأَعَرْجِ عَنْ أَبِي مَالكُ وَخُرَاتُهِ مَالكُ وَخُرَاتُهِ مَالكُ وَخُرَاتُهُ مَاللُكُ وَخُرَاتُهُ وَسَلّمَ طَعَامُ الاثنينِ هُرَيْرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنّهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ طَعَامُ الاثنينِ كَافِي الثّرَبَعَة كَافِي الأَرْبَعَة

والموصوف في التأنيث قلت بعد تسليم أنه جمع لفظ المذكر المطابقة حاصلة إذهوجمع الحاضرالذي هو بمعنى ذى كذا أو هو مصدر بمعنى الحاضرات أو لوحظ صورة الجمع في اللفظين أولا يلزم من الاسناد الى المضمر التأنيث. قال الجوهرى في صحاحه في قوله تعالى « إن رحمة الله قريب من الحسنين» لم يقل قريبة لأن مالا يكون تأنيثه حقيقيا يجوز تذكيره. قوله ﴿أحرام الضب﴾ هو نحو أقائم زيد فجازفيه الأمران و ﴿أعافه﴾ أى أكرهه. قوله ﴿يكفي الاثنين﴾ قيل تأويله شبع الواحد قوت الاثنين، فإن قلت مقتضى الترجمة أن الواحد يكتني بنصف ما يشبعه ولفظ الحديث بثلثي ما يشبعه ولا يلزم من الاكتفاء بالثلثين الاكتفاء بالنصف قلت ذلك على سبيل التشبيه أو المراد منه التقريب لا التحديد والنصف والثلث متقاربان أو أنه ورد في غيرهذه الرواية طعام الواحد كاف للاثنين رواه مسلم من طرق فأشار البخارى اليه بالحديث المذكور كما هو عادته في أمثاله. قوله

٥٠٤٨ مَا حَدُّ اللَّهُ مِنْ يَا كُلُ فِي مِعَى وَاحِد صَرَبَ الْمُحَدَّدُ بِنُ بَشَارِ حَدَّ الْكُلُ عَمْدَ الصَّمَد حَدَّ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقد بِن مُحَدَّد عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابنُ عُمْرَ لَا يَأْكُلُ عَبْدُ الصَّمَد حَدَّ اَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقد بِن مُحَدَّد عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ ابنُ عُمْرَ لَا يَأْكُلُ حَتَّى يُوْتَى بَعْسَكِينِ يَا كُلُ مَعَهُ فَأَدْ خَلْتُ رَجُلًا يَا كُلُ مَعَهُ فَأَ كُلُ كَثِيرًا فَقَالَ كَانَ ابنُ عَمْرَ لَا يَأْكُلُ مَعَهُ فَأَدْ خَلْتُ رَجُلًا يَا كُلُ مَعَهُ فَأَكُلُ كَثِيرًا فَقَالَ مَا فَا فَعْ لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ المُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةُ أَمْعًا عَرَبُنَ عُمَّدُ بِنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا مُحَدِّدُ بِنُ سَلَامٍ أَخْبَرِنَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْخَبْرَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْخَبْرَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْخَبْرَنَا عُمَّدُ بُنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَمْدَ وَالْحَدُولُ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةً أَمْعًا عَرَبُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ المُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةً أَمْعًا عَرَبُونَا مُحَدِّدُ بِنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا عَمْدُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَيْهُ وَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَاءُ وَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَا وَلَا لَكُولُ لَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَاءُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمَاءُ وَلَا عَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَامً عَلَامًا عَلَامًا عَلَيْهُ وَلَا عَلَامُ اللّهُ عَلَامًا عَلَامً لَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَامُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَيْ عَلَامًا عَلَا عَلَامً عَلَيْهُ عَلَامُ اللّهُ عَلَامً ع

﴿ محمد بن بشار ﴾ باعجام الشين و ﴿ واقد ﴾ بالقاف والمهملة ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب و ﴿ المعي كسر الميم مقصورا جمعه أمعاء بالمد وإنما عدى الأكل بفي على معنى أوقع الأكل فيها وجعلها مكانا للمأكول قال تعالى «إنمـا يأكلون في بطونهم نارا» أيمل. بطونهم . فان قلت كثير من المؤمنين يأكلون كثيرا والكافر بالعكس قلت مراده أن من شأن المؤمن التقليل وشأن الكافر التكثير فجاز أن يوجد منها خلاف ذلك أو هو باعتبار الأعم الأغلب. فان قلت ما وجه التخصيص بالسبعة قلت للسالغة وقال الأطاء لكل إنسان سبعة أمعاءالمعدة ثم ثلاثة متصلة لها رقاق ثم ثلاثة غلاظ قالوا أسمائها: الاثناعشري والصائم والقولون واللفائفي بالفائين وقيــل بالقافين وبالنون والمستقيم والأعور فالمؤمن يكفيه ملء أحـدها والكافر لا يكـفيه إلا ملء كلها النووى: يحتمل أن يراد بالسبعة صفات هي الحرص والشره وطول الأمل والطمع وسوء الطبع والحسد والسمن وبالواحد في المؤمن سد رمقه . وقال القاضي البيضاوي : أراد به أن المؤمن يقل حرصه على الطعام ويبارك له في مأكله فيشبع من القليل والكافر كثير الحرص لا يطمح بيصر وإلا إلى المطاعم والمشاربكالأنعام فمثل ما بينهما في التفاوت في الشره بمــا بين من يأكل في معي واحد ومن يأكل في سبعة أمعاء وقيل انه في حق رجل واحد بعينه فقيل له علىوجه التمثيل لأنكل كثير الأكل ناقص الايمان وقيل المقصود التقلل من الدنيا والحث على الزهد فيها لا الأكل بخصوصه مع أن قلة الأكل من محاسن أخلاق الرجل وإنما قال ابن عمر لا يدخل لأنه أشبه الكفار فكره مخالطته . قوله ﴿ محمد بن سلام ﴾ بتخفيف اللام وتشديدها و ﴿ عبدة ﴾ ضد الحرة و ﴿ ابن بكير ﴾

عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّ الْمُؤْمِنَ يَا كُلُ فِي مِعِي وَاحِدُ وَانَّ الْـكَافِرَ أَوِ المُنَافِقَ فَلَا أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ عَبِيدُ اللَّهِ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاء وَقَالَ ابْنُ بَكَيْر حَدَّثَنَا مَالكُ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عَمْرَ عَنِ النِّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَثْلُهِ صَرَّتُنَا عَلِيَّ بْنُ عَبْد الله حَدَّثَنَا سَفْيَانَ عَنْ عَمْرُو قَالَكَانَ أَبُو خَهِيكُ رَجُلًا أَكُولًا فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمْرً إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فَي سَبْعَةَ أَمْعَاء فَقَالَ فَأَنَّا أُومِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ صَرَّتُنَا اسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثني مالكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَن 10.0 الأُعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهَ عَنْـهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ياكُلُ المُسَلِمُ فِي معى وَاحِد وَالْكَافِرُ يَا كُلُ فِي سَبْعَة أَمْعَاء حَدَثُمُ سُلَمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هَرَيْرَةَ أَنْرَجَلا كَانَ يَأْكُلُ أَكُلُ أَكُلُ كَثِيرًا فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكُلُ قَلِيلًا فَذَكَرَ ذَلِكَ للنَّبَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعِي وَاحِدُو الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَة أَمْعاء

مصغر البكر بالموحدة يحيى بن الله بن بكير المخزومى و ﴿عمرو﴾ هو ابن دينار و ﴿ أبو نهيك﴾ بفتح النون وكسر الهاء و بالكاف قيل انه رجل من أهل مكة و ﴿ أبو حازم ﴾ بالمهملة والزاى سلمان « ٥ – كرمانى — ٢٠ »

٥٠٥٠ الأَكْلِ مُتَكَنَّا صَرَّتُنَا أَبُو نَعَيْمِ حَدَّثِنَا مَسْعَرَ عَنْ عَلَى بنِ الأَهْرَ مَتَكَنَّا مَسْعَتُ أَبًا جُحَيْفَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا آكُلُ مُتَكَنَّا مَعْنَ عَنْ مَنْصُورَ عَنْ عَلَى بنِ الأَهْرَ عَنْ أَلَى جُحَيْفَةً قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ لَا آكُلُ وَأَنَا مُتَكَى أَنَا مُتَكَلَّ عَنْدَهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلِ عِنْدَهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوَجُلِ عِنْدَهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْجُلِ عِنْدَهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْجُلِ عِنْدَهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْجُلِ عِنْدَهُ لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْجُلُوا عَنْدَهُ وَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْجُلُو عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَانَا مُتَكَى أَلُو وَأَنَا مُتَكَى أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَل

نَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَا عَلْمَا عَلْمَا عَلْمَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمَا عَلْمُ عَلَا عَلْمَا

الانجعى. قوله ﴿أبو نعيم ﴾ مصغرالنعم اسمه الفضل بسكون المعجمة و ﴿مسعر ﴾ بكسر الميم وإسكان المهملة الأولى وفتح الثانية و ﴿على بن الآقر ﴾ بالقاف والراء الهمداني الوادعي بالواو و بالمهملةين و ﴿أبو جحيفة ﴾ مصغر الجحفة بالجيم شم المهملة شم الفاء اسمه وهب الصحابي . الخطابي : حسب العامة أن المتكيء هو المسائل على أحد شقيه وليس كذلك بل المتكيء هنا هو المعتمد على الوطاء الذي تحته وكل من استوى قاعدا على وطاء فهو متكيء أي إذا أكلت لم أقعد متكئا على الأوطية فعل من يستكثر من الأطعمة ولكني آكل علقة من الطعام فيكون قعو دي مستوفزا له . قوله ﴿عثمان ﴾ يستكثر من الأطعمة ولكني آكل علقة من الطعام فيكون قعو دي مستوفزا له . قوله ﴿عثمان ﴾ ابن أبي شيبة بفتح المعجمة و تسكين التحتانية وبالموحدة و ﴿جرير ﴾ بفتح الجيم و كسر الراء الأولى فان قلت ما الفاعل يدل على الحدث فان قلت ما الفرق بين لا آكل متكئا وبين لا آكل وأنا متكيء قلت اسم الفاعل يدل على الحدث و الجلة الاسمية عليه وعلى الثبوت فالثاني أبلغ من الأول في الاثبات وأما في النفي فبالعكس فالأول أبلغ ﴿ باب الشواء ﴾ بالمد و ﴿أبو أمامة ﴾ بضم الهمزة أسعد بن سهل الائتصاري و ﴿أحرام ﴾

وَسَلَمَ بَضَبَ مَشُوى فَأَهُوَى إِلَيْهِ لَيَا كُلَ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ ضَبُّ فَأَمْسَكَ يَدُهُ فَقَالَ خَالَدٌ أَحَرَامُ هُو قَالَ لا ولكَنَّهُ لا يَكُونُ بَأْرْضِ قَوْمِى فَأَجَدُنِي أَعَافَهُ فَأَكَلَ خَالَدٌ أَحَرَامُ هُو قَالَ لا ولكَنَّهُ لا يَكُونُ بَأَرْضِ قَوْمِى فَأَجَدُنِي أَعَافَهُ فَأَكَلَ خَالَدٌ وَرَسُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ قَالَ مَاللّئُ عَنِ ابنِ شِهابِ بَضَتْ عَنُوذ

بَ بَكُ النَّهُ النَّضُر الخَرِيرَةُ مَنَ النَّخَالَةِ والحَرِيرَةُ مِنَ النَّخَالَةِ والحَرِيرَةُ مِنَ اللَّبَ مَمُ مُرَّمَىٰ يَحْنِي بُ بُكَيْرِ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ ابنِ شَهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي ٢٥٠٥ مَمُودُ بُنُ الرَّبِيعِ الأَّنصارِ ثُنَ أَنَّ عَتْبَانَ بَنِ مَالكَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَ فَهُ مَدْ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنِّي أَنْكُرْتُ بَصَرى وَأَنَا أَصَلِّى لَقُومِى فَاذَا كَانت وَسَلَّمَ مَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنِي أَنْكُرْتُ بَصَرى وَأَنَا أُصَلِّى لَقُومِى فَاذَا كَانت الأَمْطَارُ سَالَ الوَادى الله إِنِي أَنْكُرْتُ بَصَرى وَأَنَا أَصَلِّى لَقُومِى فَاذَا كَانت الأَمْطَارُ سَالَ الوَادى اللَّذِي بَيْنَ وَبَيْنَهُمْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِي مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِي لَفُهُمْ

هو نحو أقائم زيد فى جواز الائم مين و ﴿أعافه ﴾ أى أكرهه وهذا ليس عيبا للطعام بل بيانا لتنفير طبعه منه . قوله ﴿النضر ﴾ بفتح النون وإسكان المعجمة ﴿ ابن شميل ﴾ مصغر الشمل بالمعجمة المهاز فى الامام فى العربية و ﴿ الحزيرة ﴾ بالمعجمة وكسر الزاى وبالراء من النخالة وبالمهملة والراء المكررة من اللبن . قال الجوهرى : هو بالزاى أن ينصب القدر بلحم يقطع صغارا على ماء كثير فاذا نضج رد عليه الدقيق وبالراء دقيق يطبخ باللبن . قوله ﴿ محمد بن الربيع ﴾ بفتح الراء و ﴿ عتبان كنسر المهملة وقيل بضمها و تسكين الفوقانية وبالموحدة ابن مالك و فى بعضها ان عتبان مكان عن عتبان قيل الصحيح عن وأقول ان أيضا صحيح و تكون ان ثانيا تأكيد لأن الأولى كقوله تعالى عتبان قيل الصحيح عن وأقول ان أيضا صحيح و تكون ان ثانيا تأكيد لأن الأولى كقوله تعالى

فُودِدَت يَارَسُولَ اللهِ أَنَّكَ تَأْتِى فَتُصَلِّى فَى بَيْبِى فَأَتَّخَـٰذُهُ مُصَلَّى فَقَالَ سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ عَتْبَانُ فَعَدَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْر حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ فَلَمْ يَجُلِّسْ حَتَّى دَخَلَ البَيْتَ ثُمَّ قَالَ لِي أَيْنَ يُحِبُّ أَنْ أُصَلِّي مَنْ بَيْكَ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيةُ مِنَ البَيْتِ فَقَامَ النبي صلى الله عليه وسلم فكتبر فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم وحبسناه على خزير صنعناه فتَابَ في البيت رجالٌ من أهْـلِ الدَّارِ ذَوُ و اعَـدَد فَاجْتَمَعُو ا فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ أَيْنَ مَا لِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ مَنَافِقٌ لَا يُحِبُّ الله وَرَسُولُهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقُلْ أَلَا تَرَاهُ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يُريدُ بذلكَ وَجْهَ الله قَالَ اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ قُلْنَا فَانَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتُهُ إِلَى المُنافقين فَقَالَ فَانَ اللهَ حَرْمَ عَلَى الَّنارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهَ يَبْتَغَى بذلكَ وَجــه الله قَالَ أَبْنُ شِهِابِ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّد الأَنْصَارِيَّ أَحَدَ بَنِي سَالِم وَكَانَ من سراتهم عن حديث مُمُـود فَصَدَّقه

«أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون» و ﴿ أنكرت بصرى ﴾ أى ضعفت أو عميت و ﴿ الحزيرة ﴾ بالمعجمة والزاى و ﴿ ثاب ﴾ أى اجتمع و ﴿ أهل الدار ﴾ أى أهل المحلة و ﴿ مالك ﴾ هو ابن الدخيشن مصغر الدخش بالمهملة المضمومة و سكون المعجمة الا ولى وضم الثانية و بالنون وفى بعضها بلفظ المكبر و ﴿ نصيحته ﴾ أى إخلاصه و نقاوته و ﴿ الحصين ﴾ بضم المهملة الأولى وفتح الثانية ابن محمد السالمي التابعي و ﴿ السراة ﴾ السادات مر الحديث في باب المساجد في البيوت

بِصَفَيَّةَ فَأَلْقَى النَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّقَطَ وَالسَّمْنَ وَقَالَ عَمْرُو بُنُ أَبِي عَمْرُو عَنْ أَنسَ صَنَع بَصَفَيَّةَ فَأَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أَهْدَتْ خَلَتَا أُسُعَبُهُ عَنْ ١٠٥٧ النِي صَلَّى اللهُ عَنْهُما قَالَ أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى النبي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم ضَبَابًا وَأَقطَّا وَلَبَنًا فَوْضَعَ الصَّبُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم ضَبَابًا وَأَقطًا وَلَبَنًا فَوْضَعَ الصَّبُ عَلَى مائدته فَلَوْكَانَ حَرَامًا لَمْ يُوضَعْ وَشَرِبَ اللّهَ عَلَيْه وَسَلَّم ضَبَابًا وَأَقطًا وَلَبَنًا فَوْضَعَ الصَّبُ عَلَى مائدته فَلَوْكَانَ حَرَامًا لَمْ يُوضَعْ وَشَرِبَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَلْم الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم عَنْ اللهُ عَلَيْه وَسَعْ السَّلْقِ وَالشَّعِيرِ مَرْتَكُم يَعْلِي بُنُ بُكِيْرِ حَدَّيْنَ يَعْفُوبُ بِنُ ١٠٥٨ عَنْ سَهْل بن سَعْد قَالَ إِنْ كُنَّا لَنَفْرُحُ بَيُومِ الْجُمُعَة عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسُرَبُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَلْمُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَتَدْرِ لَمَا فَتَجْعَلُ فِي عَدْرِ لَمَا فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَاتٍ كَانَا لَنْ فَوْ نَعْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَلْ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

من شَعير إذا صَلَيْنا زُرْناها فَقَرَّبَتْ اللَّهُ إِلَيْنَا وَكُنَّا نَفْرَحُ بِيُومِ الْجُمْعَةِ مِنْ أَجْلَ ذَلكَ وَمَا كُنَّا نَتَعَلَى وَلا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمْعَةِ والله مافيه شَحْمُ الْجُلُو فَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلا نَقِيلُ إِلَّا بَعْدَ الْجُمْعَةِ والله مافيه شَحْمُ

ولاودك

قوله ﴿ حميد﴾ مصغر الحمد و ﴿ أَلق التمر ﴾ أى طرحه على الانطاع عند الناس و ﴿ عمرو بن أبى عمرو ﴾ بالواو فيهما مولى المطلب بن عبد الله المخزومي و ﴿ الحيس ﴾ بفتح المهملة وسكون التحتانية الخلط من التمر والسمن و ﴿ أبو بشر ﴾ بالموحدة المكسورة جعفر . قوله ﴿ أبو حازم ﴾ بالمهملة والزاى سلمة بفتحتين و ﴿ لا يتغدى ﴾ باهمال الدال مرفى آخر كتاب الجمعة . قوله ﴿ النهس ﴾ بالنون والهاء

مَّ الْاَ حَدَّ اللّه عَلَيْهِ وَالْتَشَالِ اللّهُم مَرْثَنَ عَبْدُ اللّه بنُ عَبْدَ الوَهَابِ حَدَّ الله مَرْقَ عَبْدَ الله بنُ عَبْدَ الله عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْهُما قَالَ تَعَرَّقَ وَمُ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَتَفًا ثُمَّ قَامَ فَصَلّى وَلَمْ يَتُوضَّا وَعَنْ أَيُّوبَ وَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَتَفًا ثُمَّ قَامَ فَصَلّى وَلَمْ يَتُوضَّا وَعَنْ أَيُّوبَ وَسَلّمَ وَعَاصِمِ عَنْ عَكْرِمَة عَنِ ابنِ عَبّاسِ قَالَ انْتَشَلَ النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَكْرِمَة عَنِ ابنِ عَبّاسِ قَالَ انْتَشَلَ النّبيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَكْرِمَة عَنِ ابنِ عَبّاسِ قَالَ انْتَشَلَ النّبيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَكْرِمَة عَنِ ابنِ عَبّاسِ قَالَ انْتَشَلَ النّبيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَكْرِمَة عَنِ ابنِ عَبّاسِ قَالَ انْتَشَلَ النّبيُّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَكْرِمَة عَنِ ابنِ عَبّاسِ قَالَ انْتَشَلَ النّبي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَكْرِمَة عَنِ ابنِ عَبّاسِ قَالَ انْتَشَلَ النّبي مُلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ عَكْرَمَة عَنِ ابنِ عَبّاسِ قَالَ انْتَشَلَ النّبي عَبْدُ وَسَلّمَ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتُوضَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتُوضَالًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتُوضَالًا عَالَ عَالَمُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتُو صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَنْ قَدْرٍ فَأَكُلُ ثُمَّ صَلّى وَلَمْ يَتُوطُى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَتُوطُوا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَنْ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا مِنْ قَدْرِ فَأَكُمْ مَا عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَالِهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

٠٦٠ مِ اللَّهِ عَمْرَ حَدَّ ثَنَا فُلَيْحُ حَدَّ ثَنَا فُلَيْحُ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللّهِ بِنُ الْمُثَنَّ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللّهِ بِنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي هَمْرَ حَدَّ ثَنَا فُلَيْحُ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللّهِ بِنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي هِ عَمْرَ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللّهِ بِنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي هِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْوَ مَكَّةً مَرَثُنَا عَبْدُ العَزِيزِ بِنَ عَبْدُ اللّهِ حَدَّ ثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ عَبْدُ اللّهِ بِنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَي عَبْدُ اللّهِ عَنْ عَبْدُ اللّهِ بِنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِي عَبْدُ اللّهِ حَدَّ ثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ عَبْدُ اللّهِ بِنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِي عَبْدُ اللّهِ عَنْ عَبْدُ اللّهِ بِنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِي اللّهِ عَنْ عَبْدُ اللّهِ بِنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِي اللّهِ عَدْ ثَنَا مُحَدَّدُ بِنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ عَبْدُ اللّهِ بِنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِي اللّهِ عَدْ ثَنَا مُحَدَّدُ بَنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ عَبْدُ اللّهِ بِنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِي اللّهِ عَدْ اللّهِ مِنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِي اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ عَبْدُ اللّهِ بِنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِي اللّهِ عَنْ أَبِي عَادَةً السَّلَمِي اللّهُ عَلَيْهِ فَيْ عَبْدُ اللّهِ فَالْهُ عَلَيْهُ اللّهُ بِنَ أَبِي عَادَةً السَّلَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

والمهملة هو الأخذ بمقدم الأسنان ويقال نشلت اللحم عن القدر وانتشلته إذا انتزعته منها وقيل هو أخذ اللحم قبل النضج و (النشيل) ذلك اللحم وهو بالشين المعجمة و (حماد) أى ابن أبي زيد و (أيوب) أى السختياني و (محمد) أى ابن سيرين . قال أحمد بن حنبل : لم يسمع ابن سيرين من ابن عباس . قوله ( تعرق ) أى أكل ما على الكتف من اللحم وأخذ منه و (عاصم ) هو الأحول القاضى بالمداين و (عكرمة ) هي مولى عبد الله بن عباس و (العرق ) بفتح المهملة وسكون الراء العظم الذي كان عليه اللحم . قوله (عثمان بن عمر ) البصرى مر في الغسل في باب إذا ذكر في العظم الذي كان عليه اللحم . قوله (عثمان بن عمر ) البصرى مر في الغسل في باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب و (فليح ) مصغر الفلح بالفاء واللام والمهملة ابن سليمان في العلم و (أبو حازم ) بالمهملة والزاى اسمه سلمة التابعي وهو المذكور آنفا و (أبو قتادة ) بفتح القاف وخفة الفوقانية الحارث الأنصاري السلمي بفتح المهملة و اللام و (أخصف ) بكسر المهملة أي أخرز وألزق بعضه ببعض الحارث الأنصاري السلمي بفتح المهملة و اللام و (أخصف ) بكسر المهملة أي أخرز وألزق بعضه ببعض وشكوا في كونه حلالا أو حراما تقدم في كتاب الحج في باب جزاء الصيد . قوله (محمد بن جعفر )

عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ يَوْماً جِالسَّا مَعَ رِجال مِنْ اصْحَابِ النَّبِي صَلَّى الله عَايمه وَسَــلَّمَ فَى مَنْزِلَ فَى طَرِيقِ مَــكَّةً وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَــلَّمَ نَازِلْ أَمامَنا وَالْقُومُ مُحْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرِ مُحْرِمِ فَأَبْصَرُوا حَارًا وَحْشَيًّا وَأَنَا مَشْغُولُ أَخْصَفُ نَعْلَى فَلَمْ يُؤْذُنُونِي لَهُ وَأَحَبُّوا لَوْ أَنَّي أَبْصِرْتُهُ فَالْتَفَتُّ فَأَبْصِرْتُهُ فَقَمْتُ إِلَى الفَرَس فَأَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ وَنَسِيتُ الشُّوطَ وَالُّهُ مُ فَقُلْتُ لَهُمْ نَاولُونِي السُّوطَ وَالَّهِ مُحَ فَقَالُوا لَا وَالله لَانُعَينُكَ عَلَيْه بشَيْء فَغَضبتُ فَنَزَلَتُ فَا خَذْتُهُمُا تُمَّ رَكُبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الحمار فَعَقَرْتُهُ ثُمَّ جَئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ فَوَقَعُوا فيه يَأْ كُلُونَهُ ثُمَّ إِنَّهُمْ شُكُوا فِي أَكُلُهُمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حَرَمْ فَرْحَنَا وَخَبَأْتُ الْعَضَـدَ مَعي فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَعَكُم مَنْـهُ شَيْءُ فَنَا وَلَتُهُ الْعَضَدَ فَأَكُلُهَا حَتَّى تَعَرَّقُهَا وَهُو مُحْرِمٌ قَالَ ابْنَجَعَفَر وَحَدَّثَنَى زيد ابْنُ أُسْلَمُ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنِ أَبِي قَتَادَةَ مِثْلَهُ المَّانِ عَرْثُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُحْمِي اللْمُولِمُ اللللْمُولِ الللْمُولِ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الل الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْـبَرَنَى جَعَفُر بِنَ عَمْرُو بِنِ أُمَيَّـةً أَنَّ أَبَاهُ عَمْرُو بِنَ أُمَيَّـةً أَخْبَرُهُ

ابن أبى كثير ضد القليل الأنصارى و ﴿ زيد بن أسلم ﴾ بلفظ الماضى و ﴿ عطاء بن يسار ﴾ ضد الهيين و ﴿ عمرو بن أمية ﴾ بضم الهمزة وخفة الميم وشدة التحتانية الضمرى بفتح المنقطة وإسكان

أَنَّهُ رَأَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتْفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ فَدُعِيَ إِلَى الصلاة فَالْقَاهَا وِالسِّكِينَ الَّتِي يَحْتُنُّ بِهَا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوضَّأُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا حَدَّثُ مُعَالًا مُعَلَّدُ بنُ كَثيرِ أَخْ بَرَنَا سُفِيانُ عِنِ الأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ماعاب النبُّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ طَعَامًا قَطُّ إِنِ اشْتِهَاهُ أَكُلَهُ وَ إِنْ كَرِهَهُ تَرَكُّهُ بِ النَّفْخِ فِي الشَّعِيرِ وَرَبُّ سَعِيدُ بِنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو حَازِمَ أَنَّهُ سَأَلَ سَهُلًا هَـلْ رَأَيْتُمْ في زَمَانِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمُ النَّقِيُّ قَالَ لَافَقُلْتُ كُنتُمْ تَنْخُلُونَ الشَّعيرَ قالَ لَا وَلَكَنْ كُنتَّا نَنْفُخُهُ با اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَّابُهُ يَأْكُلُونَ عَرْثُنا أَبُو النَّعْمَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدَ عَنْ عَبَّاسِ الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِّي عُثْمَانَ النَّهْديّ عَنْ

الميم و بالراء المدنى و ﴿ يحتز ﴾ بالمهملة والزاى من الافتعال يقطع مر فى باب من لم يتوضأ من لحم الشاة . قوله ﴿ محمد بن كثير ﴾ ضد القليل و ﴿ أبو حازم ﴾ بالمهملة و بالزاى سلمان الأشجعي واعلم أنأ با حازم هذا تابعي و المتقدم آنفا أيضا تابعي فلا يشتبه عليك و ﴿ أبو غسان ﴾ بفتح المعجمة وشدة المهملة محمد الليثي باللام والتحتانية والمثلثة و ﴿ أبو حازم ﴾ هذا هو سلمة لاسلمان و ﴿ النق ﴾ بفتح النون وكسر القاف وشدة التحتانية المنخول النظيف وقيل الخبز الأبيض و ﴿ نخلت الدقيق ﴾ أي غربلته . قوله ﴿ عباس ﴾ بالموحدة والمهملتين ابن فروخ بفتح الفاء وشدة الراء المضمومة وبالمعجمة الجريرى بضم الجيم وفتح الراء الأولى البصرى و ﴿ أبو عثمان ﴾ عبد الرحمن الهدى بفتح النون

أَى هُرَيْرَةَ قَالَ قَسَمَ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَوْمًا بَـايْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانَ سَبْعَ تَمَـرات فَأَعْطَانِي سَبْعَ تَمـرَات إِحْـدَاهُنَّ حَشَفَةٌ فَـلُمْ يَكُنْ فيهن مُرَةً أُعْجَبَ إِلَى منها شَدَّت في مَضَاغي صَرْتُ عَبْدُ الله بنُ مُحَدَّد حَدَّثنا وَهُبُ بِنَ جَرِيرِ حَدَّتَنَا شُعَبَةً عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ عَنْ سَعْدَ قَالَ رَأَيْتَنَي سَابِعَ سَبْعَةً مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَنَا طَعَامُ اللَّوَرَقُ الْحُبْلَة أَو الْحَبَلَة حَتَّى يَضَعَ أَحَدُنا مَا تَضَعُ الشَّاةُ ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَد تُعَزَّرُني عَلَى الاسلام خَسِرْتُ إِذًا وَضَلَّ سَعْي صَرْتُ قُتْيَبَهُ بنُ سَعِيد حَدَّ ثَنَا يَعْقُوبُ عَن أَبِي حازم قالَ سَأَلْتُ سَهْلَ بِنَ سَعْدِ فَقُلْتُ هَـلْ أَكُلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ النَّتِيُّ فَقَالَ سَهْلُ مَارَأًى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلْيه وَسَـلَّمَ النَّتِيَّ من حين

وإسكان الهاء و (الحشف) أرداً التمر و (المضاغ) هو المضغ فيحتمل أن يراد به موضع المضغ أي الأسنان وأن يراد به المضغ نفسه . الجوهرى : هو ما يمضغ . قوله (سابع سبعة) أى كنت من السابقين فى الاسلام و (الحبلة) بفتح المهملة والموحدة وسكونها القضيب من الكرم وفى بعضها أو الحبلة فيحتمل أن يكون شكا من الراوى و (بنو أسد) قبيلة و (تعزرنى) من التعزير بمعنى التأديب أى تؤدبنى على الاسلام وتعلمنى أحكامه وذلك أنهم كانوا وشوا به الى عمر قالوا لايحسن يصلى مر فى مناقب سعد ابن أبى وقاص وقال بعضهم أراد به عمر إذ هو من بنى أسد قوله (إذا) جواب وجزاء أى ان كنت كما قالوا محتاجا الى تعليمهم خسرت حينئذوضل سعيي فيما تقدم و (أبو حازم) بالمهملة سلمة وهو راوية سهل كما أن سلمان راوية أبى هريرة و (المنخل) تقدم و (أبو حازم) بالمهملة سلمة وهو راوية سهل كما أن سلمان راوية أبى هريرة و (المنخل)

ابْتَعْمَهُ اللهِ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ قَالَ فَقُلْتُ هَلْ كَانَتْ لَكُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مَنَاخِلُ قَالَ مَارَّأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ مَنْخُلاً مِنْ حِينَ البَّعْثَهُ اللهُ حَتَّى قَبْضَهُ قَالَ قَلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولِ قَالَ كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ فَيَطِيرُ مَاطَارَ وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْناهُفَا كَلْنَاهُ صَرَّفى إسْحاق ابْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عَبَادَةً حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبِ عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيّ عَنْ أَبِي هُرِيرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِقُومٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَأَةٌ مَصْلِيَّةٌ فَدَعُوهُ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلُ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنَ الخُبْزِ الشُّعيرِ حَدْثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مَعَاذْ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ يُو نَسَعَن قَتَادَةً عَنْ أُنَسِ بْنِ مَالِكُ قَالَ مَا أَكُلَ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خوان وَلاَ فِي سُكُرُ جَة وَلاَ خُبِزَلَهُ مُرَقَّقٌ قُلْتُ لِقَتَادَةً عَلَى مَا يَأْ كُلُونَ قَالَ عَلَى السَّفَر حَرْثُنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائشَة

الغربال وهو أحد ماجاء من الأدوات على مفعل بالضم و ﴿ ثريناه ﴾ من ثريت السويق إذا بللته ورششته . قوله ﴿ روح ﴾ بفتح الراء ﴿ ابن عبادة ﴾ بضم المهملة وخفة الموحدة و ﴿ محمد ﴾ ابن عبد الرحمن بنأبى ذئب بلفظ الحيوان المشهور و ﴿ مصلية ﴾ أى مشوية ، قوله ﴿ عبد الله ﴾ هو ابن محمد ابن أبى الأسود و ﴿ معاذ ﴾ بضم الميم ابن هشام الدستوائى و ﴿ يونس ﴾ أى الاسكاف مر مع

رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَاشَبِعَ آلُ مُحَدَّد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدِمَ المَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ البُرِّ ثَلَاثَ لَيَالَ تباعًا حَتَّى قُبض

إَنْ اللَّهُ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائَشَةَ زَوْجِ النِّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا شَهَابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائَشَةَ زَوْجِ النِّي صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ المّيّتُ مِنْ أَهْلَمِ افَاجْتَمَعَ لِذَلْكَ النّساءُ ثُمَّ تَفَرَّقُنَ إِلاّ أَهْلَمِ او خَاصَتَهَا أَمَرَتْ بُرُمَة مِنْ تَلْبِينَة فَطُبِخَتْ ثُمَّ صُنعَ ثَرِيدُ فَصُبَّتِ النَّلْبِينَةُ عَلَيْها ثُمَّ قَالَتْ كُلْنَ مِنْها بِبُرْمَة مِنْ تَلْبِينَة فَطُبِخَتْ ثُمَّ صُنعَ ثَرِيدُ فَصُبّتِ النَّلْبِينَةُ عَلَيْها ثُمَّ قَالَتْ كُلْنَ مِنْها فَاتِي سَمْعُتُ رَسُولَ اللّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ النّالْبِينَةُ بَعَمَّةٌ لَفُو اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ النّالِبِينَةُ بَعَمَّةٌ لَفُو اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ النّالِبِينَةُ بَعَلَيْهِ وَسُلّمَ يَقُولُ النّالِبِينَةُ بَعَمَّةٌ لَفُو اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ النّالِبِينَةُ مَعْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ النّالِبِينَةُ مَعَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَيْهَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْتُهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

بِ رَجِّ الشَّرِيدِ صَرَّنَ الْمُحَدِّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّ ثَنَا غُنْدَرُ حَدَّ ثَنَا شُعَبَةُ عَنْ ١٠٠٢عُم عَمْرُو بِن مُرَّةَ الجَمَلِيِّ عَنْ مُرَّةَ الْهُمَدَانِي عَنْ أَبِي مُولِسَى الأَشْعَرِيِّ عِنِ النبِيِّ صَلَّى

الحديث قريبا. قوله (طعام البر) من إضافة العام الى الخاص أو من باب الاضافة البيانية نحو شجر الأراك ان أريد بالطعام البر خاصة و (تباعا) من تابعته على كذا متابعة و تباعا والتباع الولاء. قوله (التلبينة) صفة المرة من التلبين مصدر لبن القوم إذا سقاهم اللبن والمقصودمنه حساء يعمل من دقيق و يجعل فيه عسل وسميت تلبينة لمشابهة ذلك الحساء باللبن فى البياض والرقة و (المجمة) بفتح الميم والحيم مكان استراحة قلب المريض و فى بعضها بضمها أى مريحة و جم الفرس إذا ذهب اعياؤه و الجمام الراحة (باب الثريد) قوله (عمرو بن مرة) بضم الميم وشدة الراء الجملى بالجيم المفتوحة و (مرة) بالميم المضمومة و بالمشددة الهمداني بسكون الميم ومرت مباحث الحديث في المفتوحة و (مرة) بالميم المناحث الحديث في

اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَالَ كَمْلَ مِنَ الرِّجالِ كَثيرٌ وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّساء إلاَّ مَرْيَمُ بنْتُ عَمْرَ انَ وآسَيَةُ امْرَأَةُ فَرْعَوْنَ وَفَضْلُ عائشَةَ علَى النّساء كَفَصْلِ التَّريدعلَى سائر الطَّعام صَرْتُنَا عَمْرُو بِنُ عَوْنَ حَـدَّ ثَنَا خَالَدُ بِنُ عَبْـد الله عَنْ أَبِي طُوَ اللهَ عنْ أَنَس عن النبيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ فَضْلُ عَائشَةَ عَلَى النَّسَاء كَفَضْلَ التَّريد على سائر الطُّعامِ صَرْتُ عَبُدُ اللهِ بنُ مُندير سَمع أَبا حاتم الأَشْهَلَ بنَ حاتم حَدَّثَنا ابْنَ عَوْنَ عَنْ ثُمَّامَةً بِن أَنَسَ عَنْ أَنَسَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُلَامِلَهُ خَيَّاط فَقَدَّمَ إِلَيْه قَصْعَةً فيهَا تَرِيدُ قَالَ وَأَقْبَلَ عَلَى عَمَـ له قَالَ فِحَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـ ه وَسَـلَّمَ يَتَبَعُّ الدُّبَّاءَ قَالَ فَجَعْلَتُ أَتَدَبَّعُهُ فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهُ قَالَ فَمَا زِلْتُ بَعْدًا حَبُّ الدُّبَاء

٥٠٠٥ بات شَاة مَسْمُوطَة وَالكَتف وَالجَنْب صَرْبًا هُدْبَةُ بنُ خَالِد

كتاب الأنبياء فى باب مريم مستوفاة . وقال ابن بطال : عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومريم مع عيسى عليه السلام و درجة محمد فوق درجة عيسى فدرجة عائشة أعلى وهومعنى الأفضل قوله ﴿عمرو بن عون ﴾ بفتح المهملة وبالواو وبالنون الواسطى و ﴿أبو طوالة ﴾ بضم المهملة وخفة الواو عبد الله بن منير ﴾ بلفظ فاعل الانارة بالنون والراء المروزى و ﴿أبو حاتم ﴾ بالمهملة اسمه أشهل بسكون المعجمة الجمحي بضم الجيم وفتح الميم و بالمهملة و ﴿ابن عون ﴾ بالفتح و بالنون عبد الله البصرى و ﴿ثمامة ﴾ بضم المثلثة و تخفيف الميم المهملة و ﴿ الدباء ﴾ بالمدو القصر و ﴿ بعد ﴾ مبنى على الضم و ﴿ المسموطة ﴾ المهموطة ﴾

حَدَّ تَنَاهَمَّامُ بِنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةً قَالَ كُنَّا نَأْتِي أَنْسَ بِنَ مَالِكَ رَضَى اللهُ عَنْـ لهُ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ قَالَ كُلُوا فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّى كَمْ قَلْ وَلَا رَأَى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْمَه قَطُّ صَرَّتُنَا مُحَمَّدُ بِنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهُ أَخْبَرِنَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّهُ هُرِيَّعَنْ جَعْفَر بن عَمْرُو بنِ أَمْيَةً الضَّمْرِيّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يَحْبَرُ مِنْ كَتفِ شَاة فَأَكُلِ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَقَامَ فَطَرَحَ السَّكِينَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوضَّأُ ا السَّلَفُ يَدَّخِرُونَ فِي بِيُوتِهِمْ وَأَسْفَارِهُمْ مِنَ الطَّعَامِ وَ اللَّهُم وَغَيْرِه وَقَالَتْ عَائَشَةُ وَأَسْمَاءُ صَنَعْنَا للنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ وَأَبى بَكْرِ شَفْرَةً حَرَثُنَا خَلَّادُ بِنُ يَحِي حَدَّثَنَا سُفْيانَ عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بن عابس عنْ أبيه قالَ قُلْتُ لعائشَةَ أَنَهَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَوْكَلُ لُحُومُ

هى التى أزيل شعرها ثم شويت. قوله (هدبة) بضم الهاء وإسكان المهملة وبالموحدة ابن خالد القيسى وننى أنس العلم وأراد نفى المعلوم أعنى الرواية ثم أراد منه نفى أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شارح التراجم: مقصوده جواز أكل المسموط ولا يلزم من كونه لم ير شاة مسموطة أنه لم ير عضوا مسموطا فان الأكارع لا توكل إلا كذلك وقد أكلها وفى الحديث إشارة الى أن المرقق والمسموط كان حاضرا عنده وأنه جائز الأكل حيث قال كلوا. قوله (خلاد) بفتح المعجمة وشدة اللام ابن يحيى و (عبد الرحمن بن عابس) بالمهملتين وبالموحدة ابن ربيعة بفتح الراء النخعى

الأَضاحيّ فَوْقَ ثَلاث قالَت مافَعَلَهُ إِلَّا فِي عام جاع النَّاسُ، فيه فأَرادَ أَنْ يُطْعَمِ الْعَفَى الْعَفَى الْفَقَيرَ وإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الكُراعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمَسَ عَشَرَةً قِيلَ مااضَطَّرَكُ اللهُ فَضَحَكَت قالَت ماشَيعَ آلُ مُحَمَّد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْرِ بُرِ مَأْدُومِ الله فَضَحَكَت قالَت ماشيعَ آلُ مُحَمَّد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْرِ بُرِ مَأْدُومِ ثَلَاثَة أَيَّامٍ حَتَّى لَحَقَ بالله وقالَ ابن كَثير أَخْبَرَنا سُفيانُ حَدَّ ثَنا عَبْدُ اللَّ حَن عَمْر و عن عَطاءعن عابس بهذا صَرَفَى عَبْدُ الله بن مُحَمَّد حَدَّ ثَنا سُفيانُ عَن عَمْر و عن عَطاءعن جابر قالَ كُنَا نَتَزَوَّ دُ لُحومَ الهَدى على عَهْد النبي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إِلَى المَدينة بابَعْهُ مُحَمَّدُ عن ابن عُينَدَة وقالَ ابن جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطاء أَقالَ حَتَى جِئْنا المَدينة قالَ لا

و (الأضاحي) بتخفيف الياء وتشديدها و (ثلاث) أى ثلاثة أيام و (ما فعله) أى ما فعل نهى الأكل إلا للضرورة وعند احتياج الناس اليه و (إن كنا) مخففة من الثقيلة و (الكراع) في الغنم وهو مستدق الساق و (مأدوم) أى مأكول بالادام و (ثلاثة أيام) أى متواليات و (ابن كثير) ضد القليل محمد. قوله (عمرو) هو ابن دينار و (عطاء ابن أبي رباح) بفتح الراء وخفة الموحدة و (الهدى) هو ما يهدى به الحرم من النعم و (محمد) هو ابن سلام و (ابن عيينة) هو سفيان و (ابن جريج) هو عبد الملك و (عمرو بن أبي عمرو) بالواو في اللفظين مولى المطلب بنقتح المهملة و تخفيف اللام المكسورة (ابن عبدالله بن حنطب) بفتح المهملة وتخفيف اللام المكسورة (ابن عبدالله بن حنطب) بفتح المهملة بن وإسكان النون بينهما

وبالموحدة و ﴿أبو طلحة ﴾ اسمه زيد بن سهل زوج أم أنس و ﴿الهم والحزن ﴾ بمعنى واحد وقيل الهم لما تصوره العقبل من المكروه الحيالي والحزن لمكروه وقع فى المياضى و ﴿العجز ﴾ ضد القدرة و ﴿الكسل ﴾ الثاقل عن الأمر ضد الحفة و ﴿البخل ﴾ ضد الكرم و ﴿الجبن ﴾ ضد الشجاعة و ﴿ضلع الدين ﴾ بالفتحتين ثقله وشدته واعلم أن أنواع الفضائل ثلاثة: نفسية وبدنية وخارجية والنفسية ثلاثة: بحسب القوى الثلاث التي للانسان العقلية والغضبية والشهوية فالهم والحزن عما يتعلق بالعقلية والجبن بالغضبية والبخل بالشهوية والعجز والكسل بالبدنية والثانى عنيد سلامة والأول عند نقصان عضو كما فى الأعمى والأشل والضلع والغلبة بالخارجية والأول مالى والثانى جاهى فهذا الدعاء من جوامع الكلم له صلى الله عليه وسلم . قوله ﴿صفية بنت حي ﴾ بضم المهملة و خفة التحتانية الأولى المفتوحة و شدة الثانية و ﴿حازها ﴾ بالمهملة والزاى اختارها من الغنيمة و كل من ضم الى نفسه شيئا فقد حازه و ﴿يحوى ﴾ أى يجمع ويدور و ﴿القباء ﴾ ضرب من الأكسية و ﴿الصهاء ﴾ بفتح المهملة و بالمد موضع و ﴿النطع ﴾ فيه أربع لغات و ﴿يجنا ﴾ الظاهر

قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيهُا مِثْلَ مَاحَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ اللَّهُمَّ بَارِكُ لَمُمُ

إِلَّ مَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ الْأَكْمِ فِي إِنَاءُ مُفَضَّضَ صَرَبُنَ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ أَبِي اللَّهُ الْمَانُ قَالَ سَمْعَتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ حَدَّتَنِي عَبْدُ الرَّحْن بْنُ أَبِي لَيْلَي أَنَّهُمْ كَانُواعِنْدَ مُحَدْيَفَة فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِي فَلَدَّ وَضَعَ الْقَدَح فِي يَدِه رَمَاهُ بِه وَقَالَ لَوْلاَ حَدْيْقَة فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِي فَلَدَّ وَضَعَ الْقَدَح فِي يَدِه رَمَاهُ بِه وَقَالَ لَوْلاَ أَنِّي مَهُمْتُ النَّبِي اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا مَرَّ تَيْنِ كَأَنَّهُ يَقُولُ لَمْ أَفْعَلْ هَذَا وَلَكنِي سَمِعْتُ النَّبِي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ لَا تَلْبَسُوا الحَرِيرَ وَلَا الدِّيباجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيةً النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ وَلَا تَلْمُوا فِي صَحَافِهَا فَانَهَا هَمْ فِي الدِّنيا وَلَنَا فِي الآخِرَة اللَّذَهَ وَاللَّهُ وَلَا تَلْمُ وَا فِي صَحَافِهَا فَانَهَا هَمْ فِي الدُّنِيا وَلَنَا فِي الآخِرَة

أنه مجاز أو إضمار أى يحبنا أهله وهم أهل المدينة ويحتمل الحقيقة لشمول قدرة الله تعالى والمثلية بين حرم المدينة ومكة في الحرمة فقط لا في الاحرام وغيره. فإن قلت لفظ به زائدة قلت لا بل مثل منصوب بنزع الخافض أى أحرم بمثل ما حرم به. فإن قلت ماذاك قلت دعاؤه بالتحريم أو حكمه بالتحريم ويحتمل أن يكون معناه أحرم ما بين جبليها بهذا اللفظ وهو إحرام مثل ماحرم به إبراهيم عليه السلام و (المد) رطل و ثلث رطل أو رطلان و (الصاع) أربعة أمداد والمقصود بارك لهم فيما يقدر بالمد والصاع وهو الطعام أو البركة في الموزون به يستلزم البركة في الموزون . قوله (سيف) بفتح المهملة وإسكان التحتانية ابن أبي سليم المخزومي بالمعجمة والزاي و (عبد الرحمن ابن أبي ليلي) بفتح اللامين الانصاري و (حديفة) مصغر الحدفة بالمهملة والمعجمة والفاء ابن اليمان . قوله (غير مرة) أي لو لا أني نهيته مراراً كثيرة عن استعال آنية الذهب والفضة لما رميت به تغليظا عليه ، فإن ولا كتفيت بالزجر اللساني لكن لما تكرر النهي باللسان ولم ينزجر رميت به تغليظا عليه ، فإن قلت القياس التثنية في صحافها قلت الضمير عائد الى الفضة ويلزم حكم الذهب منه بالطريق الأولى قلت القياس التثنية في صحافها قلت الضمير عائد الى الفضة ويلزم حكم الذهب منه بالطريق الأولى قلت القياس التثنية في صحافها قلت الضمير عائد الى الفضة ويلزم حكم الذهب منه بالطريق الأولى

ا فَ وَكُو الطَّعَامِ صَرِينًا قُتِيبَةً حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسَ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرَى قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَثَلُ المُؤْمن الَّذي يَقْرَأُ القُرْآنَ كَمْثَلِ الْأَثْرُجَّةِ رَيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبُ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمْثَلِ الَّهْـرَةِ لَارِيحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلُوْ وَمَثَلُ الْمُنَافِق الَّذِي يَقُرَأُ القُرْآنَ مَثُلُ الرَّ يُحَانَة رِيحُهَا طَيَّبُ وَطَعْمُهَا مُنَّ وَمَثُلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمْثَلِ الْحُنْظَلَةَ لَيْسَ لَهَا رَجْ وَطَعْمُهَا مِنْ حَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا خَالَدُ حَدَّ تَنَا عَبْدُ الله بنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَنْسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النَّسَاء كَفَصْلِ الثَّريد عَلَى سَائر الطَّعَام حَرَثُ أَبُو نُعَيْم حَدَّ تَنَا مَالِكُ عَنْ سُمَى عَنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِي صَالِحَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

كقوله تعالى «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها» و ( لهم ) أى للكفار والسياق يدل عليه. فان قلت الحديث يدل على حرمة آنية الفضة والترجمة فى الاناء المفضض يقال لجام مفضض أى مرصع بالفضة قلت المراد من المفضض ما يكون متخذا من الفضة. قوله ( كالأترنجة ) وفى بعضها كالأترجة بالادغام. فان قلت سبق الحديث فى آخر كتاب فضائل القرآن هكذا مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن و يعمل به فما التوفيق بينهما قلت المقصود ههنا الفرق بين من يقرأ ومن لا يقرأ لا بيان حكم العمل مع أن العمل لازم للمؤمن الكامل سواء ذكر أم لا. فان قلت قال ثمة كالحنظلة ريحها مر وقال ههنا لا ريح لها فشمت أثبت الريح لها و نفى ههنا عنها قلت المنفى الريح الطيبة بقرينة المقام والمثبت المر . قوله ( خالد ) أى ابن عبد الله و ( عبد الله بن عبد الرحن ) المسكى المعروف بأبى طوالة و ( سمى ) بضم المهملة وخفة الميم المفتوحة وشدة التحتانية مولى أبى بكربن عبدالرحمن بأبى طوالة و ( سمى ) بضم المهملة وخفة الميم المفتوحة وشدة التحتانية مولى أبى بكربن عبدالرحمن بأبى طوالة و ( سمى ) بضم المهملة وخفة الميم المفتوحة وشدة التحتانية مولى أبى بكربن عبدالرحمن بأبى طوالة و ( سمى ) بضم المهملة وخفة الميم المفتوحة وشدة التحتانية مولى أبى بكربن عبدالرحمن بأبى طوالة و ( سمى ) بضم المهملة وخفة الميم المفتوحة وشدة التحتانية مولى أبى بكربن عبدالرحمن بأبى طوالة و ( سمى )

قَالَ السَّفَرُ قَطْعَةُ مِنَ العَدَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ فَاذَا قَضَى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجُهِ فَلْيُعَجُّلُ إِلَى أَهْلِه

المخزومي و ﴿ أبو صالح ﴾ هو ذكوانالسمان . قوله ﴿ وجهه ﴾ أى من جهة سفره و ﴿ النهمة ﴾ بفتح النون وكسرها وضمها بلوغ الهمة في الشيء و ﴿ الا و م ﴾ بالتخفيف والتثقيل جمع الادام وقيل هو بالسكون مفرد و ﴿ ربيعة ﴾ بفتح الراء المشهور بربيعة الرأى و ﴿ بريرة ﴾ بفتح الموحدة وكسر الراء الا ولى . قوله ﴿ ولنا الولاء ﴾ فان قلت لا تدخل الواو بين القول والمقول قلت هذا عطف على مقدر أي قال أهلها نبيعها ولنا الولاء وشرطيته بالباء الحاصلة من اشباع الكسرة وهو جواب لو فان قلت كيف أجاز رسول الله عليه وسلم اشتراط الولاء لهم وهذا شرط مفسد للبيع وفيه صورة مخادعة قلت قالوا هذا من خصائص عائشة أو المراد التوبيخ لا أنه كان بين لهم حكم الولاء وان هذا الشرط لا يحل فلما لجوا في اشتراطه قال لها لا تبالي سواء شرطتيه أم لا فانه شرط باطل وتد سبق بيان ذلك لهم . قوله ﴿ تقر ﴾ بكسر القاف و فتحها و ﴿ الغداء ﴾ بالمهملة والمدالطعام خلاف

فَقَالَ هُو صَدَقَةٌ عَلَيْهَا وَهَديَّةٌ لَنا

المَّهُ عَنْ هَشَامِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَنْها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَنْها قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلْمَ الله عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَيْبَةَ ١٠٠٥ قَالَ أَخْبَرَ فِي الْهُ دَيْكَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَئْبِ عَنِ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ أَخْبَرَ فِي الْفُدَيْكَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَئْبِ عَنِ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ أَخْبَرَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَشِبَع بَطْنِي حِينَ لَا آكُلُ الجَيرَولَا قَالَ أَخْبَرَ وَلَا فُلَانَةُ وَسَلَّمَ لَشِبَع بَطْنِي حِينَ لَا آكُلُ الجَيرَولَا الله السَّامِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَشِبَع بَطْنِي حِينَ لَا آكُلُ الجَيرَولَا الله الحَرِيرَ وَلَا يَعْدُمُنِي فُلَانَ وَلَا فُلاَنَةُ وَأَلُومَ فَعَى وَخَيْرُ النَّى اللهُ السَّاحِينِ الرَّابُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَخَيْرُ النَّى اللهُ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَخَيْرُ النَّاسِ لللسَّاحِينِ الرَّجُلُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَخَيْرُ النَّاسِ لللسَّاحِينِ

العشاء و من الحديث مراراً أكثر من عشرين ﴿ باب الحلواء ﴾ بالمد قوله ﴿ إسحاق الحنظلي ﴾ بفتح المهملة والمعجمة و إسكان النون قيل الحلواء ما صنع والعسل مالم يصنع . الخطابي : حبه صلى الله عليه و سلم الحلواء ليس على معنى كثرة التشهى لها و شدة نزاع النفس اليها إنما هو أنه إذا قدم الحلواء نال منها نيلا صالحا فعلم بذلك أنه قد يعجبه طعمها و حلاوتها وفيه دليل على اتخاذ الحلاوات وكان بعضهم لا يرخص أن يؤكل منها إلا ماكان حلوا بطبعه كالعسل لكن اسم الحلواء لا يقع إلا على ما دخلته الصنعة جامعا بين حلاوة و دسومة . قوله ﴿ عبد الرحم . ﴾ ابن عبد الملك ابن محمد بن شيبة بفتح المعجمة وإسكان التحتانية و بالموحدة الحزامي بالمهملة والزاي و ﴿ محمد بن أبن أبي أبن أبي أبن أبي فديك مصغر الفدك بالفاء والمهملة والكاف و ﴿ محمد بن عبد الرحمن ﴾ ابن أبي فديك مصغر الفدك بالفاء والمهملة والكاف و ﴿ الحرير ﴾ في بعضها الحبير ومعناه و لافلان و لافلان و لافلان و لافلان من قطن أو كتان و لافلان و لافلان الآية محفوظي و في خاطري و لافلان و لافلان و لافلان و في خاطري في المناه و الخادمة و لهولان الآية محفوظي و في خاطري و لافلان و لافلان و كتان عن الخادم و الخادمة و له هي أي تلك الآية محفوظي و في خاطري

جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبِ يَنْقَلَبُ بِنَا فَيَطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيَنْهِ حَتَّى إِنْ كَانَلَيَخُرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ لَيْسَ فِيهَاشَى ۚ فَنَا مُتَقَفَّهَا فَنَلَعْقُمَا فِيهَا

عُون عَنْ عَنْ عَمْ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَلَى عَلَى اللهِ عَا عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّ

لكن كنت أستقرى من الرجل إياها لكى يستصحبنى و (العكة) بالضم آنية السمن و فحوه و مراد البخارى من هذا الحديث لعق آثار العسل من العكة ليناسب الترجمة . قوله (أزهر) بسكون الزاى وفتح الهاء و بالراء ابن سعد السمان و (عبدالله بن عوف ) بفتح المهملة و سكون الواو و بالنون و (ثمامة) بضم المثلثة و خفة الميم ابن عبدالله بن أنس و (الدباء) بالضم و التشديد و بالمد و القصر اليقطين . قوله (الأعمش) سليمان و (أبو و ائل) بالهمز بعد الألف شقيق بفتح المعجمة و كسر القاف الأولى و (أبو مسعود) عقبة بضم المهملة و إسكان القاف البدرى الأنصارى و (أبو شعيب) مصغر الشعب بالمعجمة و المهملة و الموحدة مشهور بالكنية و (لحام) أى بياع اللحم و وجه التكلف في هذا الحديث أنه حصر العدد و الحاصر متكلف و مثل هذا الرجل السادس يسمى بالطفيل بضم المهملة هذا الحديث أنه حصر العدد و الحاصر متكلف و مثل هذا الرجل السادس يسمى بالطفيل بضم المهملة

طَعَامًا أَدْعُو رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

يا حَثْ مَنْ اللهِ مِنْ أَضَافَ رَجُلاً إِلَى طَعَامٍ وَأَقْبَلَ هُوَ عَلَى عَمَلهِ صَدُّ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ عَدْ اللهِ عَنْ أَنَسَ عَنْ أَنَسَ وَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ غُلاهًا أَمْشَى مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَمَاهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُولَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَمُ وَا أَنْهُ وَا أَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَا أَلْمُ عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ عَلَاهُ وَالْمُوا عَلَاهُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَمُ عَلَاهُ وَ

و بالضيفن بزيادة النون على الضيف وفيه مناسبة اللفظ للمعنى فى التبعية حيث أنه تابع للضيف والنون تابع للكلمة. قوله ﴿عبد الله بن منير ﴾ بضم الميم وكسر النون و بالراء و ﴿النصر ﴾ بفتح النون وإسكان المعجمة ابن شميل مصغر الشمل بالمعجمة و ﴿ابنعون ﴾ عبد الله ومر آنفا. قوله

الله بن أَبِي طَلْحَة أَنَّهُ سَمَعَ أَنَس بن مالك أَنَّ خَيَّاطًا دَعا النَّي صَلَّى الله عَلَيهُ وَسَلَّم عَلَيهُ وَسَلَّم فَقَرَّب خُبْز شَعير وَمَ قَا لَطَعام صَنَعَه فَذَهْبُ مَع النِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم فَقَرَّب خُبْز شَعير وَمَ قَا لَطَعام صَنَعَه فَذَهْبُ مَعْ النِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم فَقَرَّب خُبْز شَعير وَمَ قَا فيه دُبَّا وَقَديد رَاً يُتُ النِي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم يَتَلَبَّعُ الله بَا الله عَن الله عَن

عَنْ عَبْدَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَائِسَةً وَاللَّهُ عَنْ عَائَشَةً رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتُ مَا فَعَدَ لَهُ إِلَّا فَى عَامَ جَاعَ النَّاسُ أَرادَ أَنْ يُطْعَمَ الغَنَّى الفَقِيرَ وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ مَا فَعَدَ لَهُ إِلَّا فَى عَامَ جَاعَ النَّاسُ أَرادَ أَنْ يُطْعَمَ الغَنَّى الفَقِيرَ وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خُبْرُ بُرِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خُبْرُ بُرِّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خُبْرُ بُرِّ مَا أُدُوم ثَلاثًا

﴿عبد الله بن مسلمة ﴾ بفتح الميم واللام و﴿حوالى ﴾ بفتح اللام . فان قلت هذا ينافى ما تقدم حيث قال كل مما يليك قلت ذلك إذا كان له شريك فى الأكل . قوله ﴿قبيصة ﴾ بفتح القاف وكسر الموحدة وبالمهملة و ﴿عبد الرحمن بن عابس ﴾ بالمهملة ين و بالموحدة ابن ربيعة النخعى . قوله ﴿مافعله ﴾ فان

ا حَثُ مَنْ نَاوَلَ أَوْ قَدْمَ إِلَى صَاحِبِهِ عَلَى الْمَـائِدَةِ شَيْئًا قَالَ وَقَالَ ابْنَ الْمُبَارَكَ لَا بَاشَ أَنْ يُنَاوِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَلَا يُنَاوِلُ مِنْ هَٰذِهِ الْمَائِدَةِ إِلَى مَائِدَة أُخْرَى صَرْتُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتَنِي مَالِكُ عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ عَبْدِ اللهِ بِنِ أَبِي طَلْحَةً أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بِنَ مَالِكَ يَقُولُ إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسُ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــلَّمَ إِلَى ذَٰلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْرًا مِنْ شَعِيرِ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقديدٌ قَالَ أَنسُ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَعُ الدُّبَّاء مِنْ حَوْلِ الصَّحْفَةِ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمَئِذَ . وَقَالَ ثُمَّامَةُ عَنْ أَنَس جُعَلْتُ أَجْمَعُ الدُّبَّاءَ بِينَ يَدَيْهُ

الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ جَعْفَرِ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ

قلت ما مرجع الضمير قلت هي أكل لحوم الاضاحي وهذا مختصر من الحديث و تقدم آنفا بتهامه وان كنا لنرفع كراع الغنم فنأكله بعد الأسبوعين. قوله ﴿ ابن المبارك ﴾ هو عبد الله و ﴿ يتبع ﴾ في بعضها يتتبع و ﴿ القصعة ﴾ في بعضها الصحفة و ﴿ إبراهيم بن سعد ﴾ ابن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف و ﴿ القثاء ﴾ بكسر القاف وضمها وشدة المثلثة و بالمد الخيار والحكمة في الجمع أن حر الرطب

رَأَيْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَا كُلُ الْرُطَبَ بِالقِثَّاءِ

٥٠٩٥ مِ حَثْ صَرَّعُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا حَمَّا دُ بِنُ زَيْدَ عَنْ عَبَّاسِ الْجَرَيْرِيّ عَنْ اللهِ عَنْهَا فَكَانَ هُو وَالْمَ أَتُهُ وَخَادَمُهُ يَعْتَقَبُونَ اللّهِ عُثْمَانَ قَالَ تَضَيَّفُتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَبْعًا فَكَانَ هُو وَالْمَ أَتُهُ وَخَادَمُهُ يَعْتَقَبُونَ اللّهُ اللّهُ لَا يُعْتَقَبُونَ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ثَمْ رَا فَأَصَابَى سَبْعُ ثَمَرَات إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ حَرَثُنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ ثَمْ رَا فَأَصَابَى سَبْعُ ثَمَرَات إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ حَرَثُنَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَ اللهُ عَنْهُ قَسَمَ النّبِيُّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَا تَمْ رَا فَأَصَابَى مَنْهُ هُوَيَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَيْنَا تَمْ رَا فَأَصَابَى مَنْهُ مَشَوْلُ اللهُ تَعَالَى وَهُرَى إِلَيْكَ بَحِذْعِ النّبْ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللّهُ تَعَالَى وَهُرَّى إِلَيْكُ بَحِذْعِ النّخْلَة النّبُ اللّهُ تَعَالَى وَهُرَّى إِلَيْكُ بَحَذْعِ النّخْلَة اللّهُ تَعَالَى وَهُرَّى إِلَيْكُ بَحَذْعِ النّخْلَة النّحُولَةِ اللّهُ تَعَالَى وَهُرَّى إِلَيْكُ بَحَذْعِ النّخْلَة الله اللّهُ تَعَالَى وَهُرَّى إِلَيْكُ بَحَذْعِ النّخْلَة اللّهُ عَنْهُ فَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ تَعَالَى وَهُرَّى إِلَيْكُ بَحَذْعِ النّخْلَة النّحُولَة اللّهُ تَعَالَى وَهُرَّى إِلَيْكُ بَحَذْعِ النَّخْلَة اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ

يكسر برد القثاء فيعتدل. فان قلت في الحديث أكل الرطب بالقثاء والترجمه بالعكس قلت الباء للمصاحبة وكل منهما مصاحب للآخر أو للملاصقة و ﴿عباس﴾ بالمهملتين وشدة الموحدة الجريرى بضم الجيم وفتح الراء الأولى وسكون التحتانية و ﴿أبو عثمان﴾ عبد الرحمن النهدى بفتح النون ور تضيفته و كذا ضفته أى نزلت عليه ضيفا وضيفته وأضفته إذا أنزلته بك ضيفا و ﴿سبعا﴾ أى أسبوعا و ﴿يعتقبون﴾ أى يتناوبون. قوله ﴿محمد بن الصباح﴾ بشدة الموحدة البغدادى و ﴿عاصم﴾ هو الأحول. فإن قلت سبق أنه سبع قلت لا منافاة إذ التخصيص بالعدد لا ينفى الزائد و ﴿الضرس﴾ بكسر المعجمة السن. فإن قلت في بعضها أربع تمرة وإما بالجر فهو شاذ وعلى خلاف القياس نحو ثلثمائة وأربعائة ﴿باب الرطب﴾ قوله ﴿منصور بن صفية﴾ بفتح المهملة بنت خلاف القياس نحو ثلثمائة وأربعائة ﴿باب الرطب﴾ قوله ﴿منصور بن صفية﴾ بفتح المهملة بنت

تَسَّاقَطْ عَلَيْكُ رُطَبًا جَنيًا . وَقَالَ مُحَدَّدُ بِن يُوسَفَ عَن سَفْيَانَ عَن مَنْصُور ابْنِ صَفَيَّةَ حَدَّثَتنِي أُمِّي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوفِّي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَبِعْنَا مِنَ الأُسُودَيْنِ التَّمْرِ وَالمَّاءِ صَرَّتُ السَّعِيدُ بْنَأْبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو عَسَّانَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبد الله بن أبي ربيعة عن جابر بن عَبد الله رضى الله عَنهُما قال كانَ بالمدينة يَهُو ديٌّ وَكَانَ يُسْلفُني في تَمْري إِلَى الجدَاد وَكَانَتْ لجاَبِر الأَرْضُ الَّتي بطَريق رُومَةَ خَلَسَتْ فَلَا عَامًا خَاءَنِي الْيَهُودِيُّ عَنْدَ الجَدَادِ وَلَمْ أَجُدَّ مِنْهَا شَيْئًا خَعَلْتُ اسْتَنْظُرُهُ إِلَى قَابِلَ فَيَأْبَى فَأَخْبِرَ بِذَلَكَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لأَصْحابِه امْشُوا نَسْتَنْظُرْ لَجَابِر مِنَ اليَّهُودِيِّ فَجَاؤُنِي فِي نَحْلِي فَجَعَلَ النِّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ الَّهُ ودِيَّ فَيَقُولُ أَبا القاسِمِ لاأَنْظُرُهُ فَلَكَّا رَأَى النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيه

شيبة بالمعجمة المفتوحة وإسكان التحتانية ابن عثمان الحجبي وأما ﴿ أبو منصور ﴾ فهو عبد الرحمن التيمي واطلاق ﴿ الأسود ﴾ على الماء من باب التغليب و كذلك الشبع مكان الرى و مر قريبا و ﴿ أبو غسان ﴾ بفتح المعجمة وشدة المهملة و بالنون محمد و ﴿ أبو حازم ﴾ بالمهملة والزاى سلمة و ﴿ إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة ﴾ بفتح الراء المخزومي و ﴿ الجداد ﴾ بفتح الجيم و كسرها الصرام من جد النخل يجده إذا قطعه و ﴿ رومة ﴾ بضم الراء وسكون الواو موضع و في بعضها بضم الدال المهملة بدل الراء و لعلمدومة الجندل و ﴿ جلست ﴾ بلفظ المتكلم من الجلوس أى جلست عن قضائه ﴿ فلا ﴾ أى مضى السلف عاماو فى بعضها بصيغة الغائبة و ﴿ نخلا ﴾ أى حبست الأرض حرمانى حبه ٢٠ حدمانى حبه و حربه المهملة بدل المهمل

وَسَلَّمَ قَامَ فَطَافَ فِي النَّخُلِ ثُمَّ جَاءَهُ فَكَلَّمَهُ فَأَبَى فَقَمْتُ فَجَمْتُ بِقَلِيلِ رُطِبِ فَوَضَعْتُهُ بِينَ يَدَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُلَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ عَرِيشُكَ يَاجَابِرُ فَوَضَعْتُهُ بِينَ يَدَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكُلَ ثُمَّ قَالَ أَيْنَ عَرِيشُكَ يَاجَابِرُ فَا خُرَى فَأَخُبُر ثُهُ فَقَالَ افْرُشُ لِى فِيهِ فَقَرَشْتُهُ فَدَخُلَ فَرَقَدَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ فَجَمْتُهُ بِقَبْضَة فَا خُرَى فَأَ كُلَ مِنْها ثُمَّ قَامَ فَكُلَّمَ النَهُ وَتَى فَالْجَدَادِ فَجَدَدْتُ مِنْها مَاقَضَيْتُهُ وَفَضَلَ النَّانِيَةَ ثُمَّ قَالَ يَاجَابُر بُحِد واقْضَ فَو قَفَ فِي الجَدادِ فَجَدَدْتُ مِنْها مَاقَضَيْتُهُ وَفَضَلَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَاللهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَا اللهُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَقَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ الله

الأَعْمَشُ قَالَ حَدَّتَنَى نُجَاهِدُ عَنْ عَبْد الله بن عُمَر رَضَى الله عَنْهُما قَالَ بَيْنَا نَحْنُ الله عَنْهُما قَالَ بَيْنَا نَحْنُ الله عَنْهُما قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عَنْدَ النبي صَلّى الله عَنْهُما قَالَ النبي صَلّى الله عَنْهَ عَنْهُما قَالَ النبي عَلَيْه وَسَلّمَ جُلُوسٌ إِذْ أَتَى بِجُمَّار نَحْلَة فَقَالَ النبي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ إِذْ أَتَى بِجُمَّار نَحْلَة فَقَالَ النبي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ إِذْ أَتَى بِجُمَّار فَخْلَة فَقَالَ النبي صَلّى الله عَنى النّخْلَة فَارَدْتُ وَسَلّمَ إِنْ مِنَ الشَّجَرِ لَمَا بَرَكَتُهُ كَبَركَة الْمُسْلِم فَظَنَنْتُ أَنّهُ يَعْنِي النّخْلَة فَارَدْتُ

من الأثمار من جهة النخل وفى بعضها خنست بالمعجمة والنون والمهملة أى تأخرت وفى بعضها خاسيت بالمعجمة والمهملة من خاس البيع إذا كسد حتى فسد و (العريش) ما يستظل به عند الجلوس تحته وقيل البناء و (الثانية) بالنصب أى المرأة الثانية و إنما قال أشهدلان ذلك كان دليلا من أدلة النبوة وعلامة من علاماتها حيث قضى من القليل الذى لم يكن يفى بدينه تمام الدين وفضل منه مثله (الجمار) بضم الجيم وشدة الميم وبالراء شمم النخل و (لها) أى للشجر فأنث باعتبار النخلة أو

أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ يَارَسُولَ الله ثُمَّ الْتَفَتُّ فَاذَا أَنَا عَاشِرُ عَشَرَة أَنَا أَحدَثُهُم فَسَكَتُ فَقَالَ النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ النَّخْلَةُ

با حَدُّ العَجْوَة صَرَّنَا جُمْعَةُ بِنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّ ثَنَا مَرُوانُ أَخْبَرَ نَاهَاشُمُ ١٠٥٥ ابْنُ هَاشِمِ أَخْبَرَ نَا عَامِرُ بِنْ سَعْدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَابْنُ هَاشِمِ أَخْبَرَ نَا عَامِرُ بِنْ سَعْدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَبَّحَ كُل يَوْم سَبْعَ مَمْرَاتٍ عَجُوةً لَمْ يَضَرُّهُ فِي ذَلكَ اليَوْم سُمُّ وَلاَ سَحْرُهُ فِي ذَلكَ اليَوْم سُمُّ وَلاَ سَحْرُهُ فَي ذَلكَ اليَوْم سُمُّ وَلاَ سَحْرُهُ

مِ القَرَانِ فِي التَّرَّ مِرْتُنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا جَبَلَةً بِنُ سُحَيْمٍ ١٠٠٠ قَالَ أَصَابَنَا عَامُ سَنَةً مَعَ ابْنِ الزُّبِيرِ رَزَقَنَا تَمُرًا فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بِنُ عَمْرَ يَمِرُّ بِنَا قَالَ أَصَابَنَا عَامُ سَنَةً مَعَ ابْنِ الزُّبِيرِ رَزَقَنَا تَمُرًا فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بِنُ عَمْرَ يَمِرُّ بِنَا

نظرا الى الجنس و فى بعضها لما تركته بزيادة ما و ﴿ أحدثهم ﴾ أى أصغرهم. قوله ﴿ العجوة ﴾ ضرب من أجود التمور بالمدينة وهو أكبر من الصيحاني يضربالى السواد و ﴿ جمعة ﴾ بضم الجيم و تسكين الميم ابن عبد الله البلخى بالموحدة والمعجمة مات سنة ثلاث و ثلاثين وما تتين و ﴿ مروان ﴾ هو ابن معاوية الفزارى بفتح الفاء و خفة الزاى و بالراء و ﴿ هاشم بن هاشم ﴾ بن عتبة بضم المهملة و إسكان الفوقانية ابن أبى وقاص يروى عن ابن عمه عامر بن سعد بن أبى وقاص و ﴿ تصبح ﴾ أى أكل صباحا قبل أن يأكل شيئاً و ﴿ السم ﴾ بالحركات الثلاث. الخطابى: كونها عوذة من السم والسحر أيما هو من طريق التبرك لدعوة سلفت من النبي صلى الله عليه وسلم فيها لا لأن من طبع التمر ذلك. النووى: تخصيص عجوة المدينة وعدد السبع من الأمور التي علمها الشارع و لا نعلم نحن حكمها فيجب الا يمان بها و هو كاعداد الصلوات و نصب الزكوات المظهرى: يحتمل أن يكون فى ذلك النوع منه هذه الخاصة. قوله ﴿ القران ﴾ هوالجمع بين التمر تين فى الأكل و ﴿ جبلة ﴾ بالجيم و المو حدة المفتوحتين ابن سحيم مصغر السحم بالمهملتين الكوفى مرفى الصوم و ﴿ عام سنة ﴾ أى عام قحط و جدوبة. قوله ابن سحيم مصغر السحم بالمهملتين الكوفى مرفى الصوم و ﴿ عام سنة ﴾ أى عام قحط و جدوبة. قوله

وَ نَحُنُ نَا كُلُ وَ يَقُولُ لَا تُقَارِنُوا فَانَّ النَّي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ القرآنِ عَمَر ثُمْ يَقُولُ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ • قَالَ شُعْبَةُ الإذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَر ثُمْ يَقُولُ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ • قَالَ شُعْبَةُ الإذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَر ثُمُ السّاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الله قَالَ حَدَّتَنِي ابْرَاهِيمُ بْنُ سَعْد عَنْ أَبِيه قَالَ سَمْعَتُ عَبْدَ الله بْنَ جَعْفَرِ قَالَ رَأَيْتُ النَّي صَلَّى الله عَلَيه وَسَلّمَ يَا عُلُ الرُّطَبَ بالقَثَّاء

عن مُجاهد قالَ سَمْعُتُ ابنَ عُمَرَ عنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الشَّجَرِ مَنْ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الشَّجَرِ مَنْ أَلُو نُعَيْم حَدَّ أَنَا كُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الشَّجَرِ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ تَكُونُ مثلَ الْمُسْلَمُ وَهَى النَّخْلَةُ

مَا مَا اللهِ أَخْبَرَنَا الْبِرَاهِيمُ بِنُ سَعْدَعَنَ أَبِيهِ عَنْ عَبْدَ اللهِ بِن جَعْفَر رَضَى الله عَنْ عَبْدَ اللهِ بِن جَعْفَر رَضَى الله عَنْ عَبْدَ الله عَنْ عَبْدَ الله عَنْ عَبْدَ الله عَنْ عَبْدَ الله بِن جَعْفَر وَسَى الله عَنْ عَنْ عَبْدَ الله عَنْ عَبْدَ الله عَنْ عَبْدَ الله عَنْ عَبْدَ الله بِن اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ يَا عُنْ كُلُ الرّبُولِي اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَبْدُ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَبْدُ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَبْدُ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَبْدُ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَنْ عَبْدُ اللهُ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ عَلْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلْهُ عَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلمُ عَلَيْهُ وَلَ

(نهى) اختلفوا فى أنه للتحريم أو للكراهة والصواب التفصيل بحسب الأحوال و (الاذن) يعنى لفظ إلا أن يستأذن موقوف على ابن عمر . قوله (زبيد) مصغر الزبد بالزاى والموحدة والمهملة ابن الحارث اليامى بالتحتانية مر فى الايمان . قوله (جمع اللونين) من الأطعمة فى أكلة واحدة و (محمد بن مقاتل) بالقاف وكسر الفوقانية و (الصلت) بفتح المهملة وإسكان اللام وبالفوقانية

ابن أبي محمد الخاركي بالمعجمة والراء والكاف و (الجعد) بفتح الجيم وتسكين المهملة الأولى ابن حسان و رأبو عثمان اليشكري بالتحتانية والمعجمة والكاف والراء البصرى و رهشام هو ابن حسان الأزدى و رحمد بن سيرين و رسنان بكسر المهملة وخفة النون الأولى ابن ربيعة وكنيته أبو ربيعة بفتح الراء فيهما الباهلي بالموحدة . قال الكلاباذى روى عنه حماد بن زيد فى الأطعمة و رأم سليم مصغر السلم هى أم أنس و رجشته من التجشية بالجيم والمعجمة وهى الطحن طحنا جريشا أى غير دقيق ناعم و رالخطيفة بفتح المعجمة وكسر المهملة لبن يدر عليه الدقيق ثم يطبخ فتلعقه الناس و يخطفونه بسرعة . الخطابى : هى الكبولا بفتح الكاف وضم الموحدة سمى بها لأنها قد تختطف بالملاعق و رالعكة بالضم آنية السمن و رأبو طلحة ، هو زيد بن سهل زوج أم سليم فان قلت ما فائدة قوله رائم هوشيء صنعته أم سليم قلت بيان قلته و حقار ته والاعتذار لنفسه و فى فان قلت ما فائدة قوله رائم هوشيء صنعته أم سليم قلت بيان قلته و حقار ته والاعتذار لنفسه و فى

ليعتزل مسجدانا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُمَّ قَامَ فَجَعَلْتُ أَنظُرُ هَلْ نَقْصَ مِنْهَا شَيْءً

ا مَا يُكْرَهُ مِنَ الثُّومِ وَالْبُقُولِ فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

٥١٠٥ عَلَيه وَسَلَّمَ حَدَّثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّتَنا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ العَزيزِ قَالَ قيلَ لأَنَسِ مَاسِمُعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الثُّومِ فَقَالَ مَنْ أَكُلَ فَلاَ يَقْرَ بَنَّ مَسْجِدَنَا مَاسِمُعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الثُّومِ فَقَالَ مَنْ أَكُلَ فَلاَ يَقْرَ بَنَّ مَسْجِدَنَا

مَا عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعَنزَ لِنَا أَوْ فَلَى عَبْدُ اللهِ بِنُ سَعِيدِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ البِنِ شَهَابِ قَالَ حَدَّ ثَنِي عَطَاءُ أَنَّ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا زَعَمَ عَنِ البِنِ شَهَابِ قَالَ حَدَّ ثَنِي عَطَاءُ أَنَّ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا زَعَمَ عَنِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعَنزَ لِنَا أَوْ عَنِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم قَالَ مَنْ أَكُلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعَنزَ لِنَا أَوْ

الكَبَاثِ وَهُو تُمَـرُ الأَرَاكِ صَرَّنَ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ حَدَّنَا ابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً قَالَ أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ

الحديث معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم حيث شبع أربعون وأكثر من مد واحد ولم يظهر فيه نقصان. قوله (من أكل) أى الثوم واللفظ متناول للنبيء وللنضيج وهذا عذر ترك الجمعة والجماعة وذلك لآن رائحته تؤذى جاره فى المسجدو تنفر الملائكة عنهاوالنهى للكراهة والأمر بالاعتزال للندب ومر مباحثه فى آخر كتاب الصلاة. قوله (الكباث) بفتح الكاف و خفة الموحدة وبالمثلثة النضيج من تمر الأراكوفى نسخ البخارى هو ورق قيل هو خلاف اللغة و (سعيدبن عفير) مصغر العفر بالمهملة والفاء والراء و (مر الظهران) بفتح الميم و شدة الراء و فتح المعجمة و سكون

عَبْدِ الله قَالَ كُنَّا مَعَرَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدِ ّ الظَّهْرِ ان نَجْنِي الكَباثَ فَقَالَ عَلَيْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَلْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْمَ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالًا عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَالًا عَلَالَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَّالَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَالَا عَلَا عَلَا ع

ابن سَعيد عن بُشَيْر بن يَسار عن سُويْد بن النَّعْان قالَ خَرْجْنا مَعْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ فَلَسَّا كُنَّنا بالصَّهْباء دَعا بطعام فَمَا أُتِى اللَّ بسَويق فَا كَنْنا فَقامَ إِلَى الصَّلَاة فَتَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنا . قالَ يَحْي سَمَعْتُ بُشَيْرًا فَقُولُ حَدَّتَنا سُويْدُ خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّي خَيْبَرَ فَلَسَّا يَقُولُ حَدَّتَنا سُويْدُ خَرَجْنا مَعَ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ اللَّي خَيْبَرَ فَلَسَّا كُنَا بالصَّهْباء قالَ يَحْي سَمَعْتُ بُشَيْرًا كُنَا بالصَّهْباء قالَ يَحْي وَهِي مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَة دَعا بطعام فَمَا أَتَى إلَّا بسَويق فَلْكُناهُ فَأَ كُنْنا مَعَهُ ثُمَّ صَلَّى بِنَا المَعْرِبَ فَلَكَناهُ فَأَ كُنْنا مَعَهُ ثُمَّ صَلَّى بِنَا المَعْرِبَ

الهاء وبالراء وبالألف والنون موضع على دون مرحلة من مكة و ﴿أيطب ﴾ هو مقلوب أطيب مثل أجبذ وأجذب ومعناها واحد . الجوهرى : قولهم ما أطيبه وما أيطبه قلبه قالوا الحكمة فى رعاية الأنبياء عليهم السلام للغنم أن يأخذوا أنفسهم بالتواضع وتصنى قلوبهم بالخلوة ويترقوا منسياستها بالنصيحة الى سياسة أيمهم بالشفقة عليهم وهدايتهم الى الصلاح تقدم فى باب الاجارة . قوله ﴿ بشير ﴾ مصغر البشر بالموحدة والمعجمة ابن يسار ضد اليمين و ﴿ سويد ﴾ مصغر السود بالمهملتين والواو ابنالنعان بضم النون و ﴿ الروحة ﴾ خلاف الغدوة و ﴿ كا نك تسمعه ﴾ يعنى نقلت الحديث عن شيخى

وَلُّمْ يَتُوَّضَّأْ . وقالَ سُفْيانُ كَأَنَّكَ تَسْمَعُهُ مِنْ يَحِي

مُ اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَسَحُ يَدَهُ حَتّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا مَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَسَحُ يَدَهُ حَتّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا مَا اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَسَحُ يَدَهُ حَتّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَسَحُ يَدَهُ حَتّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَسْحُ يَدَهُ حَتّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَسْحُ يَدَهُ حَتّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا أَكُلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَسْحُ يَدَهُ حَتّى يَلْعَقُهَا أَوْ يُلْعِقَهَا أَوْ يُلْعَقَهَا أَوْ يُلْعَلَيْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا أَكُلُ أَحَدُكُمْ فَلَا يَعْمَدُ عَلَا عَلَيْهُ وَسَلّمَ قَالَ إِذَا أَكُلُ أَحْدَكُمْ فَلَا يَعْمَى إِنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَى إِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمَلُوا عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ عَلَا يَعْمَلُوا عَلَى إِنْ عَلَا يَعْمَلُوا عَلَا يَعْلَى إِنْ عَلَى إِنْكُمْ أَلَا يَعْمَلُوا عَلَى إِنْ يَعْمَلُوا عَلَيْهُ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْكُوا عَلَى إِنْكُوا عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْكُوا أَلَا يَعْمَلَا عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْكُوا أَلَا عُلَا يَعْمَلِكُ أَلّمُ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْكُوا أَلْمُ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْكُونَا أَلَا عُلَا عَلَى إِنْ عَلَى إِنْكُوا أَلْمُ عَلَى إِنْكُوا عَلَى إِنْ عَلَى إِنْكُوا عَلَى إِنْ عَلْمَ عَلَى إِنْ عَلَى إِنْكُوا أَلَا أَعْلَى إِنْكُوا أَلْمُ أَلَا

إَنْ مَا يَقُولُ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ صَرْتُنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي أَمَامَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ عَنْ تَوْرِ عَنْ خَالِد بنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أَمَامَةً أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ كَانَ

بلفظه بعينه صحيحا فكا نك ماتسمعه الامنه . قوله ﴿ أو يلعقها ﴾ ليسشكا من اارواى بل هو تنويع من رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال النووى : معناه والله أعلم لا يمسح يده حتى يلعقها فان لم يفعل فحتى يلعقها غيره بمن لا يتقذر ذلك كزوجة أو ولد أو خادم يحبونه ولا يتقذرونه وفيه استحباب لعق اليد محافظة على بركة الطعام و تنظيفا له . قوله ﴿ فليح ﴾ مصغر الفلح بالفاء واللام والمهملة ابن سليمان و ﴿ سعيد بن الحارث ﴾ الا نصارى قاضى المدينة و ﴿ مثل ذلك ﴾ أى مما مست النار . قوله ﴿ وله ﴿ والد بن معدان ﴾ بفتح النار . قوله ﴿ وله ﴿ والد بن معدان ﴾ بفتح

إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ الْجَدْدُ لِلهَ كَثِيرًا طَيْبًا مُبَارَكًا فِيه غَيْرَ مَكْنِي وَلَا مُودَّعِ وَلَا مُستَغَنَّى عَنْهُ رَبَّنَا مَرَثُنَ أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ثَوْرِ بن يَزيدَ عَنْ خَالَد بن مَعْدَانَ عَنْ أَمَامَةً أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ وَقَالَ مَرَّةً عِنْ أَمَامَةً أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ وَقَالَ مَرَّةً إِذَا وَلَا مَدْتَهُ قَالَ الْجَدْدُ لِلهِ النَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِي وَلَا مُسْتَغْنَى رَبَّنَا وَقَالَ مَرَّةً وَلَا مُحْدُورٍ وَقَالَ مَرَّةً وَلَا مُحْدُدُ لِلهِ النَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِي وَلَا مُسْتَغْنَى رَبَّنَا وَقَالَ مَنْ عَلَيْهِ وَلَا مُسْتَغْنَى رَبَّنَا

بَابِ الْأَكُلِ مَعَ الْخَادِمِ صَرَبْنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّتَنَا شُعْبَةُ عَنْ ١١٥٥ مُحَدَّد هُوَ ابْنُ زِيَاد قَالَ سَمَعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّيِّ صَلِّيَ اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا

الميم وسكون المهملة الأولى الكلاعى بفتح الكاف وخفة اللام وبالمهملة و ﴿ أبو أمامة ﴾ بضم الهمزة اسعد بن سهل الأنصارى و ﴿ المائدة ﴾ خوان عليه طعام . فان قلت تقدم أنه صلى الله عليه وسلم لم يأكل على الخوان قلت اما أن يريد بالمائدة الطعام أو ذلك الراوى وهو أنس لم ير أنه أكل عليها أو كان لهمائدة لكن لم يأكل هو بنفسه صلى الله عليه وسلم عليها · سبيل البخارى أنه ههنا يقول على المائدة و ثمة قال على السفرة لا على المائدة فقال إذا أكل الطعام على شيء ثم رفع ذلك الشيء والطعام يقال رفع المائدة . قوله ﴿ غير مكنى ﴾ بالرفع والنصبو كذا رأينا و ﴿ المكنى ﴾ امامن الكفا أى غير مقلوب أو مردود أو من الكفاية والضمير راجع المى الطعام الدال عليه سياق الكلام ويحتمل أن يراد أن الحمد غير مكفى ولامودع ولا مستغى عنه فالضمير عائد الى الحمد و ﴿ ربنـا ﴾ منصوب على النداء أو مرفوع بأنه خبر مبتدأ محذوف وقال بعضهم الضمير يعود الى الله تعالى يعنى ولامستغى عنه و ﴿ ربنا ﴾ مبتدأ و خبره غير مكفى فباعتبار مرجع الضمير ورفع غير ونصبه ورفع ربنا و ونصبه تكثر التوجيهات بعددها . قوله ﴿ أبو عاصم ﴾ هو الضحاك المشهور بالنبيل و لفظ ﴿ كفانا ﴾ ونسبه تكثر التوجيهات بعددها . قوله ﴿ أبو عاصم ﴾ هو الضحاك المشهور بالنبيل و لفظ ﴿ كفانا ﴾ ونسبه تكثر التوجيهات بعددها . قوله ﴿ أبو عاصم ﴾ هو الضحاك المشهور بالنبيل و فظ ﴿ كفانا ﴾ والأول . قوله ﴿ حفص ﴾ بالمهملتين و ﴿ محمد بن زياد ﴾ بكسر الزاى و خفة التحتانية مولى عثمان والا ول . قوله ﴿ حفص ﴾ بالمهملتين و ﴿ محمد بن زياد ﴾ بكسر الزاى و خفة التحتانية مولى عثمان

أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بَطَعَامِهِ فَأَنْ لَمْ يُجُلِسُهُ مَعَـهُ فَلَيْنَاوِلُهُ أَكْلَةً أَوْ أَكْلَتَينِ أَوْ لُقْمَةً أَوْ لَقَمَتَينِ فَأَنَّهُ وَلَى حَرَّهُ وَعَلَاجَهُ

بات الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّامِ الصَّامِ الصَّامِ الصَّامِ

الرَّجُلِ يُدْعَى إِلَى طَعَامِ فَيَقُولُ وَهٰذَا مَعِي وَقَالَ أَنَسُ إِذَا دَخَلْتَ

عَلَى مُسْلِمِ لَا يُتَهَمَّمُ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ حَدَّثَنَا مَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِي الْأَسُود حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَة حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقٌ حَدَّثَنَا أَبُو مُسْعُود الله بْنُ الأَنْصَارِيُ عَلَى أَبَا شَعَيْبِ وَكَانَ لَهُ غُلاَمْ لَحَيَّامُ الأَنْصَارِي يَكُنَى أَبَا شُعَيْبِ وَكَانَ لَهُ غُلاَمْ لَحَيَّامُ الأَنْصَارِي يَكُنَى أَبَا شُعَيْبِ وَكَانَ لَهُ غُلاَمْ لَحَيَّامُ

فَأَتَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ فَعَرَفَ الْجُوعَ فِي وَجْهِ النَّبِيّ

ابن مظعون بالمعجمة ثم المهملة القرشي مر في الوضوء و ﴿ الا عله بنيم الهمزة و ﴿ ولى حره ﴾ حيث طبخه و ﴿ ولى علاجه ﴾ أى تركيبه و تهيئته واصلاحه ونحوذلك ﴿ باب الطاعم الشاكر ﴾ أى الذي يأكل ويشكر الله ثو ابه مثل ثو اب الذي يصوم و يصبر على الجوع قيل الشكر نتيجة النعاء و الصبر نتيجة البلاء فكيف شبه الشاكر بالصابر أجيب بأن التشبيه في أصل الاستحقاق لافي الكمية و الكيفية ولا يلزم المهاثلة في جميع الوجوه . الطبيي : ورد الايمان نصف صبر و نصف شكر وربما يتوهم أن ثو اب الشكر يقصر عن ثو اب الصبر فأزيل توهمه به يعني هما متساويان في الثو اب أو وجه الشبه حبس النفس إذ الشاكر يحبس نفسه على محبة المنعم بالقلب و الاظهار باللسان . قوله ﴿ لا يتهم ﴾ أى لا في دينه و لا في ماله و ﴿ عبد الله ﴾ هو ابن أبي الا سو دضد الا ييض و ﴿ شقيق ﴾ بفتح المعجمة و كسر القاف الا ولى أبو و ائل و ﴿ أبو مسعود ﴾ هو عقبة بسكون القاف و ﴿ أبو مسعود ﴾ مصغر الشعب بالمعجمة و المهملة و الموحدة و ﴿ لحام ﴾ أى بياع اللحم و مر قريبا . قوله شعيب ﴾ مصغر الشعب بالمعجمة و المهملة و الموحدة و ﴿ لحام ﴾ أى بياع اللحم و مر قريبا . قوله شعيب ﴾ مصغر الشعب بالمعجمة و المهملة و الموحدة و ﴿ لحام ﴾ أى بياع اللحم و مر قريبا . قوله شعيب ﴾ مصغر الشعب بالمعجمة و المهملة و الموحدة و ﴿ لحام ﴾ أى بياع اللحم و مر قريبا . قوله

صلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَهَبَ إِلَى غُلَامِهِ اللّهَاعَ فَقَالَ اصْنَعْ لِي طَعَامًا يَكُفِي خَمْسَةً لَعَلّي أَدْعُو النّبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ خَامِسَ خَمْسَةً فَصَنَعَ لَهُ طُعِيّاً ثُمّ أَتَاهُ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهِمْ رَجُلُ فَقَالَ النّبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَاأَبا شُعَيْبِ إِنّ رَجُلاً تَبَعَنَا فَانْ شَنْتَ أَذْنَتَ لَهُ وَإِنْ شَنْتَ تَرَكْتَهُ قَالَ لَا بَلْ أَذْنَتُ لَهُ وَإِنْ شَنْتَ تَرَكْتَهُ قَالَ لَا بَلْ الْذَنْتُ لَهُ

إِ بِهِ اللّهِ عَنِيْ إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءُ فَالَا يَعْجَلْ عَنْ عَشَائِهِ صَرَّتُ الْبُو الْبَيَانِ ١١٥ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزَّهْرِيِّ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّتَنِي يُونُسُ عَنِ ابنِ شَهَابِ قَالَ اللَّهُ مَا اللّهُ عَمْرُو بِنَ أُمَيَّةً أَنْ أَبَاهُ عَمْرُو بِنَ أُمَيَّةً أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأًى رَسُولَ اللّهِ صَلّى الله عَلْدِه وَلَا عَمْرُو بِنَ أُمَيَّةً أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأًى رَسُولَ الله صَلّى الله عَلْدِه وَسَلّمَ عَانَدُ مِنْ كَتف شَاة في يَدِه فَدُعِي إِلَى الصَّلَاة فَالَقَاهَا وَالسّكِينَ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَعْتَنُ مِنْ كَتف شَاة في يَدِه فَدُعِي إِلَى الصَّلَاة فَالَقَاهَا وَالسّكِينَ اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَا عَمْ فَصَلّى وَلَمْ يَتُوضًا مُحَرِّقُونَ مُعَلَى بنُ أَسَد ١١٦٥

(إذا حضر العشاء) روى بفتح العين وكسرها وهو بالكسر من صلاة المغرب الى العتمة و بالفتح الطعام خلاف الغداء و لفظ (عن عشائه) هو بالفتح لاغير . قوله (عمروبن أمية) بضم الهمزة وخفة الميم وشدة التحتانية و (ألقاها) الضمير راجع الى الكتف اما باعتبار أنه اكتسب التأنيث من المضاف اليه أو هو مؤنث سماعي . فان قلت كيف دل على الترجمة بل مفهومه مشعر بنقيضها حيث انه إذا دعى الى الصلاة ألقاها قلت استنبطها من اشتغاله صلى الله عليه وسلم بالا كل وقت الصلاة فان قلت من أين خصص بالعشاء والصلاة أعمنه قلت هو من باب حمل المطلق على المقيد بقرينة الحديث الذي بعده و مر في صلاة الجماعة . فان قلت ذكر ثمة أنه كان يأكل ذراعا وهمنا قال كتف شاة قلت لعله كانا حاضرين عنده يأكل منهما أو أنهما متعلقان باليد فكا نهما عضو و احد . قوله (معلى)

حَدَّتَنَا وُهَيْبُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنسِ بِنِ مَالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ وَأَقِّيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدَؤُا بِالْعَشَاءِ . وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمْرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَمَ بَحُوهُ . وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابنِ عَمَرَ أَنَّهُ تَعَشَّى مَرَّةً وَهُوَ يَسْمَعُ قَرَاءَةً الْإِمَامِ حَدَّثُ مُحَدَّدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَحَضَر العَشَاءُ فَابْدَوُ اللَّهِ العَشَاءِ قَالَ وُ سَمِّبٌ وَيَحْيَ بنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ إِذَا وُضِعَ العَشَاءُ باب قُولِ اللهِ تَعالَى فإذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشَرُوا صَرَّمَى عَبْدُ اللهِ بنَ مُحَمَّد حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بِنُ إِبْرِاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابنِ شِهَابِ أَنَّ أَنسًا قَالَ أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالحِجابِ كَانِ أَبَى "بُن كَعْبِ يَسْأَلْني عَنْـهُ أَصْبَحَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَابَنَّةِ جَحْشِ وَكَانَ تَزَوَّجُهَا بِالْمَدِينَـةِ فَدَعا

بلفظ مفعول التعلية بالمهملة ابن أسد مرادف الليث و ﴿وهيب﴾ مصغر الوهب و ﴿أبو قلابة﴾ بكسر القاف وخفة اللام وبالموحدة عبد الله التابعي البصري وإنما تؤخر الصلاة عن الطعام تفريغا للقلب عن الغير تعظيما لها كما أنها تقدم على الغير لذلك فلها الفضل تقديما و تأخيرا. قوله ﴿صالح﴾ هو ابن كيسان المدني و ﴿ بالحجابِ ﴾ أي بشأن نزول آية الحجاب و ﴿ أبي ﴾ بضم الهمزة و تخفيف الموحدة

النَّاسَ للطَّعامِ بَعْدَ ارْتفاعِ النَّهارِ فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَى مَعَهُ رَجَالُ بَعْدَ مَاقَامَ القَوْمُ حَتَى قامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشَى وَمَشْيْتُ مَعَهُ حَتَى بَلَغَ بابَ حُجْرَةِ عائشَة ثَمَّ ظَنَّ أَنَّهُم خَرَجُوا فَرَجَعْتُ مَعَهُ فَاذَا هُم جُلُونُس مَكَانَهُم فَرَجَع وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَة حَتَى بَلَغَ بابَ حُجْرة فاذَا هُم خُلُونُسُ مَكَانَهُم فَرَجَع وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَة حَتَى بَلَغَ بابَ حُجْرة عائشَة فَرَجَع وَرَجْعتُ مَعَهُ قاذَا هُم قَدْ قامُوا فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سَرَّا وَأُنْزِلَ الحَجَابُ

المفتوحة وشدة التحتانية الاُنصارى و (العروس) يطلق على الذكر والاُنثى و ﴿أُنزل الحجاب﴾ أى آية الحجاب، الم آخر الآية

# الله المعالمة المعالمعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الم

#### كتاب العقيقة

> بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

#### كتاب العقيقة

قال الأصمعي أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد وسميت الشاة التي تذبح عنه في تلك الحال عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند الذبح . الخطابي : هي اسم الشاة المذبوحة عن الولد وسميت بها لأنهاتعق مذابحها أي تشق و تقطع وقيل هي الشعر الذي يحلق . قوله (تحنيكه) يقال حنكت الصبي إذا مضغت تمرا أو غيره ثم دلكته بحنكه . قوله (إسحاق بن نصر) بسكون المهملة و (بريد) مصغر البرد بالموحدة و (أبو بردة) بضم الموحدة و إسكان الراء و بالمهملة عام

مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحِيى عن هشام عن أبيه عَرِث عائشَةَ رَضَى الله عَنْ الله عَنْ أبي النبي صلى الله عَلَيْه وَسلَّم بَصِي يُحَدَّكُهُ فَبالَ عَلَيْه فأَدْبَعَهُ المَّاءَ صَرَّتُ إِسْحاقُ ابنُ نَصر حَدَّ ثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّ ثَنَا هِشَامُ بنُ عُرُوةً عَن أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءً بنْت أَبي بَكْرِ رَضَى اللهُ عَنْهُما أَنَّهَا حَمَلَتْ بِعَبْدِ الله بِنِ الَّذِّيشِ بَمَكَّةَ قَالَتْ فَخَرَجْتُ وَأَنا مُتُمْ فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ قُباءً فَوَلَدْتُ بِقُباء ثُمَّ أَتَيْتُ بِهِ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعْتُهُ فَي حَجْرِهِ ثُمَّ دَعا بِتَمْرَة فَمْضَغَها ثُمَّ تَفَلَ في فيه فَكانَ أُوَّلَ شَيْء دَخَلَ جَوْفُهُ رِيقُ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ ثُمَّ حَنَّكُهُ بِالَّهْـرَة ثُمَّ دَعَا لَهُ فَنَرَّكَ عَلَيْـه وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُود وُلدَ في الإسلام فَفَر حُوا به فَرَحًا شَديدًا لأَنَّهُمْ قِيلَ لَهُمْ إِنَّ الْيَهُودَ قَدْ سَحَرَ تُكُمْ فَلَا يُولَدُلُكُمْ حَدْثُنَا مَطَرُ بِثُ الفَضلِ حَدَّ ثَنَا يَزِيدُ بِنَ هُرُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بِن عَوْنَ عَنْ أَنْسَ بِنْ سيرِينَ عَنْ أَنْسَ

قوله ﴿ متم ﴾ يقال أتمت الحبلي فهي متم إذا تمت أيام حملها والفصيح في ﴿ قباء ﴾ المدوالصرف وحكي القصر وكذا ترك الصرف و ﴿ الحجر ﴾ بفتح الحاء وكسرها و ﴿ تفل ﴾ بالفوقانية والفاءأي بزق و ﴿ برك ﴾ أى دعا بالبركة . فان قلت كيف دل على أن التسمية كانت غداة يولد لمن لم يعق كما ذكر في الترجمة قلت علم من كونها مع التحنيك إذ هو غالبا وعادة إنما يكون عقيب الولادة قبل كل شيء من العقيقة وغيرها . قوله ﴿أُولَ ﴾ مولود بالمدينة بعد الهجرة منأولاد المهاجرين وإلافالنعمان ابن بشير ضد النذير الأنصارى ولد قبله بعد الهجرة. قوله ﴿ مطر بن الفضل ﴾ بسكون المعجمة المروزى و ﴿ يزيد ﴾ من الزيادة ابن هارون و ﴿ عبد الله بن عون ﴾ بفتح المهملة و بالواو و بالنون

ابْن مَاللَّكَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْـهُ قَالَكَانَ ابْنُ لاَّبِي طَلْحَةَ يَشْتَكِي فَخْرَجَ أَبُو طَلْحَةَ فَقُبِضَ الصَّبِيُّ فَلَكَّا رَجَعَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ مَافَعَلَ ابْنِي قَالَتْ أُمُّ سُلَيْم هُو السَّكَنُ مَا كَانَ فَقَرَّ بَتْ إِلَيْهُ العَشَاءَ فَتَعَشَّى ثُمَّ أَصَابَ منْهَا فَلَمَثَّا فَرَغَ قَالَتْ وَار الصَّبيّ فَلَكًا أَصْبَحَ أَبُو طَلْحَةَ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ أَعْرَسْتُم اللَّيْلَةَ قَالَ نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَمْمَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا قَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ احْفَظْهُ حَتَّى تَأْتَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَّى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْسَلَتْ مَعَهُ بَتَمَرَاتَ فَأَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَمَعَهُ شَيْءٌ قَالُوا نَعَمْ عَرَاتٌ فَأَخَذَهَا النَّبُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضَغَهَا ثُمَّ أَخَذَ من فيه جَعَلَها في في الصّبي ١٢٣٥ وَحَنَّكُهُ بِهِ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللهِ صَرْتُنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدَى عَنِ ابْن

و ﴿ أَبُو طَلَحَةً ﴾ هو زيد بن سهل زوج أم أنس أم سليم مصغر السلم وقالت ﴿ أَسَكُن ﴾ وهو أفعل التفضيل وإنماأرادت بقولها سكون الموت وظن أبو طلحة أنها تريد سكون الشفاء و ﴿ أصاب منها ﴾ أى جامعها و ﴿ واروا الصبي ﴾ أى دفنوه و ﴿ أعرستم ﴾ من الاعراس وهو الوطء يقال أعرس بأهله إذا غشيها وهذا السؤال للتعجبمن صنيعها وصبرها وسروره بحسن رضاهما بقضاء الله تعالى وفى الباب استحباب تحنيك المولود عند ولادته وحملهالى صالح يحنكهوالتسية بأسماءالأنبياء وجواز تسميته يوم ولادته وتفويض التسمية الى الصالحين ومنقبة أم سليم من عظيم صبرها وحسن رضاها بالقضاء وجزالة عقلها فى اخفائها موته عن أبيه فى أول الليل ليبيت مستريحا واستعمال المعاريض وإجابة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فى حقها حيث حملت بعبد الله بن أبى طلحة وجاء من أو لاد عبد الله عشرة صالحون علماء ومناقب كثيرة لعبدالله بن الزبير . قوله ﴿ محمد بن المثنى ﴾

عُون عَن مُحَدَّد عَن أَنس وَساقَ الحَديثَ

مَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ العَقيقَة صَرَّتُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ مَعَ الغُلّامَ عَقيقَةٌ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ مَعَ الغُلّامَ عَقيقَةٌ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ غَيْرُ وَاحد عَنْ عَاصِم سيرينَ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ غَيْرُ وَاحد عَنْ عَاصِم وَهُ شَامٌ وَ وَقَالَ غَيْرُ وَاحد عَنْ عَاصِم وَهُ شَامٌ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَالَ غَيْرُ وَاحد عَنْ عَاصِم وَهُ شَامٌ عَنْ حَفْصَة بنت سيرينَ عَنِ الرّبابِ عَنْ سَلْمَانَ عَنِ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَالَ غَيْرُ وَاحد عَنْ عَلَيْهُ وَقَالَ عَنْ النّبِيِّ صَلّى اللهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ضد المفرد و (محمد بن أبى عدى) بفتح المهملة الأولى و كسر الثانية و (عبد الله بن عون) بفتح المهملة وإسكان الواو وبالنون و (محمد) أى ابن سيرين و (أنس) أى ابن مالك قال أبو عبدالله البخارى اختلف فى أنس ابن سيرين و محمد بن سيرين أى اختلف الطريقان فى أن فى الأولى روى يزيد عن ابن عون عن عن ابن عون ابن مالك فالرواية دائرة بين الآخرين . قوله (سلمان) هو ابن عامر الضبى بفتح محمد بن سيرين عن ابن مالك فالرواية دائرة بين الآخرين . قوله (سلمان) هو ابن عامر الضبى بفتح المعجمة وشدة الموحدة الصحابى . قال الكلاباذى روى عن سلمان الضبى محمد بن سيرين حديث موقو فا فى الأطعمة وهو فى الأصل مرفوع . قوله (حجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى ابن منهال بكسر الميم وإسكان النون و (حماد) هو ابن زيد و (هشام) هو ابن حسان الأزدى و (حبيب) ضد العدو ابن الشهيد بفتح المعجمة وكسر الهاء و (عاصم) أى الأحول و (الرباب) بفتح الراء وخفة الموحدة الأولى بنت ضليع مصغر الضلع بالمهملتين ابن عامر الضبى تروى عن عمها سلمان و (يزيد) من الزيادة ابن إبراهيم التسترى و (أصبغ) بفتح الهمزة والموحدة و تسكين سلمان و (يزيد) من الزيادة ابن إبراهيم التسترى و (أصبغ) بفتح الهمزة والموحدة و تسكين سلمان و (يزيد)

ابن سيرين حَدَّنَا سَلْمَانُ بنُ عَامِ الضَّبِيُّ قَالَ سَمْعَتُ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ عَلَيهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الغُلَامِ عَقيقَةُ فَاهْر يَقُوا عَنهُ دَماً وَامْ يَطُوا عَنهُ الْأَذَى مَدَّمَى عَدْ مَا وَامْ يَطُوا عَنهُ الْأَذَى مَدَّمَى عَدْ الله بنُ أَبِي الْأَسُو دَحَدَّنَا قُر يَشُ بن أَنسَ عَنْ حَبيب بن الشّهيد قَالَ عَن عَبدُ الله بنُ أَبِي الْأَسُو دَحَدَّنَا قُر يَشُ بَن أَنسَ عَن حَبيب بن الشّهيد قَالَ مَن أَمْرَى ابن سيرين أَن أَسَالَ الحَسَن مَن سَمَع حَديث العقيقة فَسَأَلْته فَقَالَ مِن أَمْرَى ابن سيرين أَن أَسَالَ الحَسَن مَن سَمَع حَديث العقيقة فَسَأَلْته فَقَالَ مِن سُمْرَةً بن جُندَب

١٢٦ مَ الفَرَعِ صَرْبُ عَبْدَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرِنَا مَعْمَرُ أَخْبَرِنَا مَعْمَرُ أَخْبَرَنَا اللهُ عَنْدُ الله أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ أَخْبَرَنَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ

المهملة و باعجام الغين ابن فرج بالفاء والراء والجيم المصرى و ﴿عبد الله ﴾ هو ابنوهب و ﴿ جرير ﴾ بفيح الجيم وكسر الراء الأولى ابن حازم بالمهملة وبالزاى و ﴿ أيوب ﴾ هو السختيانى بفتح المهملة و إسكان المعجمة وكسر الفوقانية و بالتحتانية والنون وهو منسوب الى السختيان فارسى معرب ومعناه الجلد بكسر الجيم . قوله ﴿ أهريقوا ﴾ يقال أراق الماء يهريقه بفتح الهاء هراقة أى صبه وأصله أراق يريق اراقة وفيه لغة أخرى أهرق الماء يهريقه إهراقا على أفدل يفعل إفعالا و لغة ثالثة أهراق يهريق اهرياقا . قوله ﴿ الأذى ﴾ قيل هو اما الشعر واما الدم واما الحتان . الخطابى : قال محمد بن سيرين : لما سمعنا هذا الحديث طلبنا من يعرف اماطة الأذى عنه فلم نجدو قيل المراد بالأذى هو شعره الذى علق به دم الرحم فياط عنه بالحلق و قيل انهم كانوا يلطخون رأس الصي بدم العقيقة وهو أذى فنهى عن ذلك أقول يحتمل أن يراد به آثار دم الرحم فقط . قوله ﴿ عبد الله ﴾ ابن محمد بن وهو أذى فنهى عن ذلك أقول يحتمل أن يراد به آثار دم الرحم فقط . قوله ﴿ عبد الله ﴾ ابن محمد والنون البصرى مات سنة تسع وما تتين و ﴿ حبيب ﴾ بفتح المهملة و ﴿ سمرة ﴾ بفتح المهملة وضمها الفرارى بالفاء وخفة الزاى وبالراء الكوفى الصحابى . قوله ﴿ الفرع ﴾ بالفاء والراء المفتوحتين وبالمهملة و ﴿ العتيرة ﴾ بفتح المهملة و ﴿ العتيرة ﴾ بفتح وبالراء الكوفى الصحابى . قوله ﴿ الفرع ﴾ بالفاء والراء المفتوحتين وبالمهملة و ﴿ العتيرة ﴾ بفتح وبالراء الكوفى الصحابى . قوله ﴿ الفرع ﴾ بالفاء والراء المفتوحتين وبالمهملة و ﴿ العتيرة ﴾ بفتح

وَسَــلَّمَ قَالَ لَافَرَعَ وَلَا عَتِيرَةً . والفَرَعُ أَوَّلُ النِّتَاجِ كَانُو اَيَذْ بَحُونَهُ لَطُواغِيتهم والعَتيرَةُ في رَجَب

إَنْ الْعَتِيرَة صَرَّمُ عَلَيْ بِنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ ١٢٧ حدثنا عَنْ سَعِيد بِنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عِنِ النّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا فَرَعَ وَلا عَتيرَة . قَالَ وَالْفَرَعُ أَوَّلُ نِتَاجٍ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لَطَوَاغِيتِهُمْ وَالْعَتِيرَةُ فَى رَجِبِ لَطُواغِيتِهُمْ وَالْعَتِيرَةُ فَى رَجِب

المهملة وكسرالفوقانية وبالراء النسيكة التى تعتير أى تذبح كان أهل الجاهلية يذبحونها لآلهتهم فى العشر الأول من رجب و يسمونها الرجبية . الخطابى : تفسيرهما الموصول بالحديث أحسبه من قول الزهرى يعنى ليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الشافعى : الفرع أول نتاج البهيمة كانوا يتركونه فلا يملكونه رجاء البركة فى الأم وكثرة نسلها وقيل هو أول النتاج لمن بلغت إبلهمائة ونحوه وقالوا باستحبابهماو أول الحديث بأن المراد لا فرعواجب ولاعتيرة واجبة أو بأن المراد نفى ماكانوا يذبحونه لأصنامهم . قال النووى فى شرح صحيح مسلم : وقد صح الأمر بالفرع والعتيرة والله الموفق للصواب

# 

## كتاب الذبائح والصيد

### بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

## كتاب الصيدو الذبائح

قوله ﴿التسمية﴾ أى تسمية الله تعالى عند ارسال الكلب على الصيدقال الله تعالى ﴿ ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ وقال ابن عباس: هى العهو دو المراد منها ماأ حله الله وما حرمه قال فى الكشاف الظاهر أنها عقود الله تعالى عليهم فى دينهم من تحليل حلاله وتحريم حرامه وقال الله تعالى ﴿ إلا ما يتلى عليكم ﴾ أى إلا الخنزير و المتلوهو قوله تعالى ﴿ حرمت عليكم الميتة والدم و لحم الخنزير ﴾ وقال

وَالْمَاتَرَدِّيَهُ تَاتَرَدَّى مِنَ الْجَبَلِ وَالنَّطِيحَةُ تُنْطَحُ الشَّاةُ فَمَا أَدْرَكُتَهُ يَتَحَرَّكُ بِذَنَهِ أَوْ بَعْينِهِ فَاذْبَحْ وَكُلْ صَرْتُنْ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّاءُ عَنْ عَامِ عَنْ عَدَى بَنِ ١٢٨ وَاتْم رَضَى الله عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلْيْهِ وَسَلَّم عَنْ صَيْد المعْرَاضِ قَالَ مَا أَصَابَ بِعَرْضه فَهُو وَقيذْ وَسَلَّم عَنْ صَيْد المعرَّاضِ قَالَ مَا أَصَابَ بِحَدّه فَكُلْ فَانَّ أَخُذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ وَانْ وَجَدْتَ مَعَ اللهَ عَلْمِ فَقَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَكُلْ فَانَّ أَخْذَ الْكَلْبِ ذَكَاةٌ وَانْ وَجَدْتَ مَعَ كُلْبِكَ أَوْ كَلَابِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ فَقَشَيتَ أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَدَلَهُ فَلَا تَأْكُلْ

﴿ ولا يجرمنكم شنآن قوم ﴾ أن لا يحملنكم عداوتهم على الصد وقال تعالى ﴿ والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ﴾ «فالمنخنقة » هى اتى تخنق حتى تموت «والموقوذة »هى اتى تعذب بالحشب حتى تموت «والمتردية » هى اتى تتردى من الجبل ونحوه حتى تموت «والنطيحة » ما تنطحه شاة أخرى فتموت وماأدركته من هذه الأربعة بعد الحنق والوقذ والتردى والنطاح ومن غيرها فيها حياة مستقرة بأن يتحرك بذنبه مثلاً و بعينه فاذبحه وكله ولا يكون حراماً وهو معنى قوله تعالى ﴿ إلا ماذكيتم ﴾ قوله ﴿ أبو نعيم ﴾ بضم النون اسمه الفضل بسكون المعجمة و ﴿ زكريا ﴾ هو ابن أبى زائدة من الزيادة ورحام ﴾ هو الشعبى بفتح المهملة وإسكان المهملة وبالموحدة و ﴿ عدى ﴾ بفتح المهملة وبالراء وكسر الثانية وشدة التحتانية ابن حاتم الطائى . قوله ﴿ المعراض ﴾ بكسر الميم وتسكين المهملة وبالراء والمعجمة سهم بلا ريش و نصل وغالبا يصيب بعرض عوده دون حده أى منتهاه الذى له ثقل و رزانة إذا وقع بالصيد من قبل حده فجرحه ذكاه وهو معنى لفظ ﴿ فَرْق ﴾ وان أصاب بعرضه له ثقل و رزانة إذا وقع بالصيد من قبل حده فجرحه ذكاه وهو معنى لفظ ﴿ فَرْق ﴾ وان أصاب بعرضه فهو وقيذ لأن عرضه لا يسلك الى داخله و إنما يقتله بثقله و رزانته . قوله ﴿ أخذ الكلب ﴾ أى خمه حكم التركية فيحل أكل المذكاة والمراد بكلبغيره كلب لم يرسله من هو أهله وقال فلا تأكل ﴾ لأن أصل الصيد على الحظر فلا يؤكل إلا بيقين وقوع الذكاة على الشرط الذى أباحته ﴿ فلا تأكل ﴾ لأن أصل الصيد على الحظر فلا يؤكل إلا بيقين وقوع الذكاة على الشرط الذى أباحته ﴿ فلا تأكل ﴾ لأن أصل الصيد على الحظر فلا يؤكل إلا بيقين وقوع الذكاة على الشرط الذى أباحته

فَانَّمَا ذَكُرْتَ اسْمَ الله عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ

باب صيد المعرَاضِ وَقَالَ ابنُ عُمَرَ فِي المَقْتُولَةِ بِالبُنْدُقَةِ تِلْكَ المَوْقُوذَةُ

وَكَرِهَهُ سَالْمٌ وَالقَاسِمُ وَمُجَاهِدٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَعَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَكُرِهَ الْحَسَنُ رَمْيَ

البُنْدُقَة فى الْقُرَى وَ الأَمْصَار و لَا يَرَى بَأْسًا فَيَا سُو اهُ صَرْفُ سُلَيْاَنُ بْنُ حَرْب

حَدَّ أَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بنَ حَاتِم

رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ المُعْرَاضِ فَقَالَ

إِذَا أَصَبْتَ بِحَـدَّه فَـكُلْ فَاذَا أَصَابَ بِعَرْضِه فَقَتَلَ فَانَّهُ وَقِـنْ فَلَا تَأْكُلْ فَقُلْتُ

أُرْسِلُ كَلْبِي قَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَـكُلْ قُلْتُ فَإِنْ أَكَلَ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ

الشريعة ، قوله ﴿ اسم الله ﴾ أجمعوا على التسمية عند الارسال على الصيدوعند الذبح فقال أبو حنيفة ومالك هي واجبة فان تركها عمدا حرم الذبح وقال الشافعي : انها سنة فلو تركها سهوا أو عمدا لم يحرم وهذا الحديث معارض بحديث عائشة أن قوما قالوا ان قوما يأتوننا باللحم لاندرى أذكراسم الله عليه أملا فقال سموا أنتم وكلوا فهو محمول على الاستحباب وأما آية ﴿ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ﴾ فلا تدل على مطلوبهم لأنه مقيد بقوله تعالى ﴿ وانه لفسق ﴾ وهو مفسر بما أهل به لغير الله ومعناه لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وقد ذكر اسم غير الله يعني اللات والعزى مع أنه معارض أيضا بقوله تعالى ﴿ وطعام الذين أو توا الكتاب حل لكم ﴾ وهم لا يسمون الله عليه . الخطابي : ظاهره أنه إذا لم يسم الله لا يحل واليه ذهب أهل الرأى إلا أنهم قالوا ان لم يترك عمدا جاز أكله و تأول من لم ير التسمية باللسان شرطا في الذكاة على معنى ذكر القلب وذلك أن يكون ارسال الكلب على قصد الاصطياد قبل ذكر الله على قلب المؤمن سمى أو لم يسم . قوله ﴿ البندقة ﴾ بضم الموحدة والمهملة الجمهور على أنه لا يحل صيد البندقة لأنه وقيذ . قوله ﴿ عبد الله بن أبي السفر ﴾ بضم الموحدة والمهملة الجمهور على أنه لا يحل صيد البندقة لأنه وقيذ . قوله ﴿ عبد الله بن أبي السفر ﴾

فَانَّهُ لَمْ يُسِكُ عَلَيْكَ إِنَّا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ أَرْسِلُ كُلِّي فَأَجِدُ مَعَـهُ كُلْبً آخَرَ قَالَ لَا تَأْكُلُ فَانَّكَ إِنَّكَ الْمَيْتَ عَلَى كُلْبِكَ وَكُمْ تُسَمِّم عَلَى آخَرَ باب مااصاب المعراض بعرضه حدثنا قبيصة حدَّثنا سُفيانُ عَنْ منصور عن إبراهيم عن همّام بن الحارث عن عدى بن حًاتم رضي اللهُ عنه له قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّا نُرْسِلُ الكلابِ الْمَعَلَّمَةَ قَالَ كُلْ مَاأَمْسَكُنَ عَلَيْكَ قُلْتُ وَ إِنْ قَتَلْنَ قَالَ وَ إِنْ قَتَلْنَ قَلْتُ وَ إِنَّا نَرْ مِي بِالْمُعْرَاضِ قَالَكُلْ مَاخَزَقَ وَمَا أَصَابَ بعَرْضه فلا تَأْكُلْ

مُ اللَّهُ صَيْدِ القَوْسِ وَقَالَ الْحُسَنُ وَ إِبْرِاهِيمُ إِذَا ضَرَبَ صَيْدًا فَبَأَنَمَنْهُ يَدُ أَوْ رِجْلُ لاَتَأْ كُلِ الَّذَى بانَ وَتَأْكُلُ سائرِهُ وَقالَ إِبْراهِيمُ إِذَا ضَرَبْتَ عُنْقَهُ أَوْ وَسَطَهُ فَكُلْهُ وَقَالَ الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْد اسْتَعْصَى عَلَى رَجُل مِنْ آل عَبْد الله حمارٌ فَأَمْرَهُمُ أَنْ يَضْرِبُوهُ حَيثُ تَيسَّرَ دَعُوا ماسَقَطَ مِنْـهُ وَكُلُوهُ حَدِّثُ عَبْدُ 0141

ضدالحضر الهمداني و ﴿ لم يمسك عليك ﴾ قال تعالى ﴿ فكلوا بما أمسكن عليكم ﴾ قوله ﴿ قبيصة ﴾ بفتح القاف وكسر الموحدة وبالمهملة و ﴿ همام ﴾ بفتح الهاء وشدة الميم ابن الحــارث النخعي الكوفى وفى الحديث أنه يشترط أن يكون الكلب معلما أى ينزجر بالزجر ويسترسل بالارسال و لا يأكل منه مرارا وأن يكون مرسلا لأن الحكم ترتب عليه و ﴿خزق﴾ بالمعجمة والزاى المفتوحتين أى جرح ونفد وطعن فيه و ﴿ الأعش ﴾ هو سليمان و ﴿ زيد ﴾ هو ابن وهب الجهني بضم الجيم و فتح الهاء و بالنون و ﴿ عبد الله ﴾ أى ابن مسعود و ﴿ حمار ﴾ أى وحشى و ﴿ دعوا ﴾ أى قال اتركوا

الله بنُ يَزيد حَدَّ ثَنَا حَيُوةُ قَالَ أَخْبَرَ نَى رَبِيعَةُ بنُ يَزيدَ الدَّمَشْقِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي رَفِيدَ الدِّمَشْقِ عَنْ أَبِي آلله إِنَّا بأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الكَتَابِ أَفَنَا كُلُ عَنْ أَبِي الله إِنَّا بأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الكَتَابِ أَفَنَا كُلُ فَى الله عِنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ ال

بالجَّدُ الخَدْف والبُنْدُقَة صَرَبُنَا يُوسُفُ بنُ رَاشِد حَدَّثَنَا وَكِيعٌ

0177

ما سقط منه وكلوا سائره. قوله ﴿ عبد الله بن يزيد ﴾ من الزيادة المقرى ﴿ وحيوة ﴾ بفتح المهملة وإسكان التحتانية وفتح الواو ابن شريح مصغر الشرح بالمعجمة والراء والمهملة المصرى و ﴿ أبو زرعة ﴾ قال فى المفصل هو من أسماء الأعلام المرتجلة و ﴿ ربيعة ﴾ بفتح الراء ابن بريد بفتح الراء الدمشتى بكسر المنهملة و فتح الميم القصير و ﴿ أبو إدريس ﴾ عائذ الله بفاعل العود بالمهملة والواو والمعجمة الخولانى بفتح المعجمة وإسكان الواو وبالنون و ﴿ أبو تعلبة ﴾ بلفظ الحيوان المشهور المشنى بضم المعجمة الأولى و فتح الثانية و بالنون فى اسمه واسم أبيه اختلاف والأكثر على أنه جرهم بضم الجيم والهاء وسكون الراء ابن ناشر بالنون وكسر المعجمة وهو من المبايعين تحت الشجرة مات سنة خمس وسبعين. قوله ﴿ فلا تأكلوا فيها ﴾ قان قلت قال الفقهاء : يجوز استعال الشجرة مات سنة خمس وسبعين. قوله ﴿ فلا تأكلوا فيها ﴾ قان قلت قال الفقهاء : يجوز استعال أو انيهم بعد الغسل بلاكراه التي كانوا يطبخون فيها لحوم الحنازير ويشربون فيها الحنور وإنما نهى قلت المراد النهى فى الآنية التي كانوا يطبخون فيها لحوم الحنازير ويشربون فيها الحنور وإنما نهى عنها بعد الغسل للاستقذار وكونها معتادة للنجاسة ومراد الفقهاء أوانى الكفار التي ليستمستعملة فى النبحاسات غالبا وذكره أبو داود فى سننه صريحا ﴿ باب الجذف ﴾ بالمعجمتين الرمى بالحصافى فى النباو و كونها معتادة للنجاسة صريحا ﴿ باب الجذف ﴾ بالمعجمتين الرمى بالحصافى فى النبواسات غالبا وذكره أبو داود فى سننه صريحا ﴿ باب الجذف ﴾ بالمعجمتين الرمى بالحصا

وَيزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَاللَّفْظُ لِيزِيدَ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْد الله بْنِ بُرِيدَة عَنْ عَبْد الله بْنِ مُغَفَّل أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً يَخْذَفُ فَقَالَ لَهُ لَاَتَّخْذَفْ فَانَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَهِى عَنِ الْخَذْف أَوْكَانَ يَكُرُهُ الْخَذْف وَقَالَ إِنَّهُ لاَيْصَادُ بِهُ صَيْدٌ وَلاَ يُنْكَى بِه عَدُونُ وَلَكَنَّهَا قَدْ تَكْسِرُ السِّنَّ وَ تَفْقَأُ الْعَيْنَ ثُمَّ رَأَهُ بَعْد لَه فَالَ لَهُ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مُهَى عَنِ الْخَذْف وَقَالَ لَهُ أَحَدُثُكَ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مُهَى عَنِ الْخَذْف وَأَنْتَ تَخْذَفُ لَا أُكَلِّمُكَ كَذَا وَكَذَا اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ مُهَى عَنِ الْخَذْف أَوْ كَانَ يَكُولُوا كَذَا وَكَذَا

الماعيلُ حَدَّ اَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمَ حَدَّ اَنَا عَبْدُ الله بْنُ دِينَا رَقَالَ سَمْعَتُ الْسَاعِيلُ حَدَّ الله عَبْدُ الله بْنُ دِينَا رَقَالَ سَمْعَتُ الْسَاعِيلُ حَدَّ الله عَبْدُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اقْتَنَى كُلْبًا لَيْسَ الْبَنْ عُمْرَ رَضَى الله عَنْهُما عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اقْتَنَى كُلْبًا لَيْسَ الْمَنْ عَمْدُ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اقْتَنَى كُلْبًا لَيْسَ بَكُلْبِ مَاشِيةً أَوْ صَارِيةً نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمْدُله قيرَ اطَانِ عَرَثُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ مَن اقْتَنَى كُلْبًا لَيْسَ بَكُلْبِ مَاشِيةً أَوْ صَارِيةً نَقَصَ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمْدُله قيرَ اطَانِ عَرَثُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَوْمَ مِنْ عَمْدُا عَنِ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَ

بالا صابع و (البندقة) طينة مدورة مجففة يرمى بها عن الجلاهق وهو بضم الجيم وخفة اللام وكسر الهاء قوس البندقة ونهى عن ذلك لا نه يقتل الصيد بقوة راميه لا بحده و (وكيع) بفتح الواو وكسر الكاف وبالمهملة و (يزيد) من الزيادة و (كهمس) بفتح الكاف والميم وتسكين الهاء و بالمهملة النمرى بالنون البصرى و (عبد الله بن بريدة) مصغر البردة بالموحدة الا سلمى و (عبد الله بن مغفل) بلفظ مفعول التغفيل بالمعجمة والفاء و (ينكأ) بفتح الكاف مهموز الآخر والأشهر ينكى منقوصا لا مهموزا ومعناه المبالغة فى الاصابة والتشديد فى التأثير . قوله (اقتنى) من الاقتناء و هو الاتخاذ و الادخار و (عبدالعزيز بن مسلم) بلفظ فاعل الاسلام القسملي

« ۱۱ – کرمانی – ۲۰ »

إِبرَاهِيمَ أَخْبَرَنا حَنظَلَةُ بِنُ أَبِي سَفْيَانَ قَالَ سَمْعَتُ سَالًا يَقُولُ سَمْعَتُ عَبْدَ اللهِ الْبَ عَمْرَ يَقُولُ مَنِ اقْتَنَى كَابًا إِلاَّ كَالْبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنِ اقْتَنَى كَابًا إِلاَّ كَالْبُ صَالًا عَمْرَ يَقُولُ مَنِ اقْتَنَى كَابًا إِلاَّ كَالْبُ صَالًا لَهُ عَمْرَ يَقُولُ مَنِ اقْتَنَى كَابًا إِلاَّ كَالْبُ صَالًا لَهُ عَمْرَ اللهُ عَمْرَ الله عَمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله الله بن يُوسُفُ أَخْبَرَنا مالكُ عَنْ نافع عَنْ عَبْدُ الله بن عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله الله بن يُوسُفُ أَخْبَرَنا مالكُ عَنْ نافع عَنْ عَبْدُ الله بن عُمْرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله

0140

بفتح القاف والميم وإسكان المهملة بينهما. قوله ﴿ ضارية ﴾ أى معتادة بالصيديعني معلمة يقال ضرى الكلب بالصيد ضراوة أي تعود. فان قلت حق اللفظ أن يقال ضار مثل قاض بدون التأنيث وبدون التحتانية قلت ضارية صفة للجماعة الصائدين أصحاب الكلاب المعتادةللصيدفسموا بهاستعارة أو هو من باب التناسب للفظ ماشية نحو لادريت ولا تليت ونحو بالغدايا والعشاياو ﴿ القيراط ﴾ في الأصل نصف دانق و المرادهها مقدار معلوم عندالله أي نقص جزئين من أجزاء عمله. قوله ﴿ المكي ﴾ منسوب الى مكة المشرفة و ﴿ حنظلة ﴾ بفتح المهملة والمعجمة وسكون النون ابنأبي سفيان الجمحي بضم الجيم وفتح الميم وبالمهملة . قوله ﴿ الاكلب ضار ﴾ إلا بمعنى غيرصفة لكلب لتعذر الاستثناء ويجوز أن تنزل النكرة منزلة المعرفة فيكون استثناء. فان قلت القياس كلباضاريا قلت هومن إضافة الموصوف الى صفته للبيان نحو شجر الأراك وقيل لفظ ضارصفة للرجل الصائد أى الاكلب الرجل المعتادللصيد . فانقلت حقه حذف الياء منه قلت إثبات الياء فى المنقوص لغة . قوله ﴿ قيراطان ﴾ فان قلت هذا بالرفع ومر آنفا بالنصب فما وجهه قلت نقص جاء لازما ومتعديا باعتبار اشتقاقه من النقصان والنقص واختلفوا في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب فقيل لامتناع الملائكة من دخول بيته وقيل لما يلحق المارين من الآذي وقيل لما يبتلي به من ولوغه في الأواني عنــد غفلة صاحبه فان قلت هذا التعليل عام في جميع الكلاب قلت لعل المستثنى لا يوجب نقصان الأجر للحاجة اليه أو لكثره أكله النجاسة وقبحرا أمحته ونحوه. فان قلت تقدم قبيل كتاب الانبياء: من أمسك كلباينقص من عمله كل يوم قيراط الاكلب حرث أو كلب ماشية فما التوفيق حيث ذكر تمة قيراط وههنا قيراطان قلت يحتمل أن يكون ذلك في نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذي من الآخر و يختلف باختلاف المواضع فيكون القيراطان في المدائن والقرى والقيراط في البواديأو كان في الزمانين فذكر القيراط صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اقْتَنَى كَأْبًا إِلَّا كُلْبَ ماشِيَّةٍ أَوْ ضارٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْم قيراطانِ

ا كُمُّ الطَّيبَّاتُ وَمَا عَلَدْتُمْ مِنَ الْجُوارِحِ مُكَلِّينَ الصَّوائِدُ وَالْكُواسِ الْجُرَّوُو الْكُواسِ الْجُرَّوُو الْكُواسِ الْجَرَّرُو الْكُواسِ الْجَرَرُو الْكُواسِ الْجَرَرُو الْكُمُ الطَّيبَ الصَّوائِدُ وَالْكُواسِ الْجَرَرُو الْكُواسِ الْجَرَرُ اللهُ فَكُلُوا عَنَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ إِلَى قَوْلِهِ سَرِيعُ الْحَسَابِ وَقَالَ الْبُنُ عَبَّاسٍ إِنْ أَكُلَ الْكُلْبُ فَقَدْ أَفْسَدَهُ إِنَّى الْمُسَكَ عَلَى نَفْسِهِ الْحَسَابِ وَقَالَ الْبُنُ عَبَّاسٍ إِنْ أَكُلُ الْكُلْبُ فَقَدْ أَفْسَدَهُ إِنَّى اللهُ فَتُصْرَبُ وَ تُعَلَّمُ حَتَّى يَتَرُكُ وكرَهِ هُ اللهُ وَتُعَرَّرُ بُ وَتُعَلِّمُ حَتَّى يَتَرُكُ وكرَهِ اللهُ اللهُ فَتُصْرَبُ وَ تُعَلَّمُ حَتَّى يَتُرُكُ وكرَهِ اللهُ اللهُ عَمْرَ وَقَالَ عَطَاءُ إِنْ شَرِبَ الدَّمَ وَلَمْ يَأْكُلُ فَكُلُ مَرَّرُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

أو لا ثم زاد التغليظ فذكر القيراطين. فان قلت كيف الجمع بين الحصرين إذ المحصورها كلب الماشية والحرث ومفهوم أحدهما دخول كلب الصيد في المستشىمنه ومفهوم الآخر خروجه عنه وهمامتنافيان وكذا حكم كلب الحرث فانه مستشى وغير مستشى قلت مدار أمر الحصر على المقامات واعتقاد السامعين لا على ما في الواقع فالمقام الأول اقتضى استشاء كلب الصيدو الثاني استشاء كلب الحرث فصار امستثنيين ولا منافاة في ذلك. قوله ﴿ أمسك على نفسه ﴾ والله تعلل يقول «تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم » أي لا تأكل منه فلم يمسكه لكم و ﴿ محمد بن فضيل ﴾ مصغر الفضل بالمعجمة و ﴿ بيان ﴾ بفتح الموحدة وخفة التحتانية ابن بشر بالموحدة المكسورة وبالمعجمة الأحمسي بالمهملتين و ﴿ الشعبى ﴾ بفتح المعجمة وسكون المهملة عامر قالوا التعليم أن يوجد فيه ثلاث شرائط

0177

الله صلى الله عليه وسلم قُلْتُ إِنا قَوْمُ نَصِيدُ بِهٰذِهِ الْكلابِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلابِكَ الْمُعَلَّى عَلَيْكُمْ وَإِنْ قَتَلَنَ إِلاَّ أَنْ كلابِكَ الْمُعَلَّى عَلَيْكُمْ وَإِنْ قَتَلَنَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِنَّا أَمْسَكُنْ عَلَيْكُمْ وَإِنْ قَتَلَنَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِنَّا أَمْسَكُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا يَأْكُلُ الْكَلْبُ فَاتِي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّا أَمْسَكُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كلابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلا تَأْكُل

إذا أشلى استشلى و إذا زجر انزجر و إذا أخذ لم يأكل مرارا. قوله ﴿ ثابت ﴾ ضد الزائل ابن يزيد من الزيادة الأحول البصرى سمع عاصما الأحول. الخطابى: إنما نهاه عن أكله إذا وجده فى الماء لامكان أن يكون الماء هو الذى أهلكه و كذا إذا رأى فيه أثرا لغير سهمه. قوله ﴿ عبد الأعلى ﴾ ابن عبد الأعلى هو السامى باهمال السين البصرى و ﴿ داود ﴾ هو ابن أبى هند القشيرى

للنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيقْتَفَرُ أَثَرَهُ اليَّوْمَيْنِ وِالثَّلاثَةَ ثُمَّ يَجِدُهُ مَيْنًا وَفِيهِ سَهْمُهُ قَالَ يَأْكُلُ إِنْ شَاءَ

إِلَى الله بن أَبِي السَّفَر عن الشَّعْتِي عَنْ عَدِيّ بن حاتِم قَالَ قُلْت يارَسُولَ الله عَبْد الله بن أَبِي السَّفَر عن الشَّعْتِي عَنْ عَدِيّ بن حاتِم قَالَ قُلْت يارَسُولَ الله إِنِّي أُرْسِلُ كُلْبِي وأُسِمِّي فَقَالَ النَّبِي صَلَّى الله عَلْيه وَسَلَّمَ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبَكَ وَسَمَّيْتَ فَأَخَذَ فَقَتَلَ فَأَكُم فَلَا تَأْكُم فَا أَنْ الله عَلَيْهِ فَسَله قُلْتُ إِذَا أَرْسَلْتَ كُلْبِي أَجِدُ مَعُهُ كُلْباً آخَرَ لَا أَذَرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ فَانَمَّ سَمَّيْتَ عَلَى فَلِي أَبُولُ الله عَنْ عَنْ صَلْد المعراضِ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ فَانَمَ الله عَرْضه فَقَتَلَ فَا نَهُ وَقِيْذُ فَلَا تَأْكُلُ وَانَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ عَنْ مَنْ الله عَنْ الله عَلَى الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلْ الل

ا مَاجَاءَ فِي التَّصَيَّدِ مَرَضَى مُحَدَّدُ أَخْبَرَ فِي ابنُ فُضَيْلِ عَنْ بَيانِ ١٣٩٠ عَنْ عامر عَنْ عَديّ بن حاتم رضى الله عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ فَقُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بَهِـذِهِ الْكلابِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كلاَبِكَ عَلَيْهِ وَسَـلَمَ فَقُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَتَصَيَّدُ بَهِـذِهِ الْكلابِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كلاَبِكَ

بالقاف المضمومة و فتح المعجمة و بالتحتانية و الراء و ﴿ يقتفى ﴾ فى بعضها يقتفر بالقاف و الفاء و الراء أى يتبع يقال اقتفرته أى قفوته . قوله ﴿ عبد الله بن أبى السفر ﴾ ضدالحضر و ﴿ محمد ﴾ قال الغسانى : قيل انه ابن سلام و ﴿ ابن فضيل ﴾ مصغر محمد و ﴿ أبو عاصم ﴾ هو الضحاك النبيل

الْمُعَلَّمْةُ وَذَكُرْتَ اسْمَ اللهِ فَـكُلْ مِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْـكُلُبُ فَلَا تَأْكُلْ فَانِّى أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّكَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسَه وَإِنْ خَالَطَهَا كُلْبُ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ صَرْتُنَا أَبُو عَاصِمِ عَنْ حَيْوَةً وَحَدَّثَنِي أَحْمَـدُ بِنُ أَبِي رَجَاء حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بِنُ سُلَيْاَنَ عَنِ ابنِ الْمَبَارَكِ عَنْ حَيْوَةً بنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْت ربيعة ابَنَ يَزِيدُ الدِّمَشْقِيَّ قَالَ أُخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا تَعْلَبَهَ الْخُشَنِيَّ رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّا بِأَرْضِ قُومٍ أَهْ لِ الكِتَابِ نَا كُلُ فِي آنِيَتِهِمْ وَأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسَى وَأُصِيدُ بِكُلْبِي الْمُعَـلَّمُ وَالَّذِي لَيْسَ مُعَلَّبًا فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَحِـلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَمَّا مَاذَكُرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ قَوْمٍ أَهْلِ الكِتَابِ تَأْكُلُ فِي آنيتَهِمْ فَأَنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَ آنِيتِهِمْ فَلا تَأْ كُلُوا فيها وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوها ثُمَّ كُلُوا فيها وَأَمَّا ماذَكُرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ صَـيْدِ فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ فَأَذْكُرُ الْمَ اللهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا صِـدْتَ بِكُلْبِكَ المُعَلِمْ فَأَذْكُرِ اسْمَ الله ثُمَّ كُلْ وَما صِـدْتَ بِكُلْبِكَ النَّذِي لَيْسَ مُعَلَّمًا

و ﴿ حيوة ﴾ بفتح المهملة والواو وسكون التحتانية ابن شريح مصغر الشرح بالمعجمة والراء والمهملة مرمع تمام الاسناد والحديث آنفا و ﴿ أحمد بن أبى رجاء ﴾ ضد الخوف الهروى و ﴿ سلمة ﴾ بفتح المهملة واللام ابن سليمان المروزى مات سنة ثلاث ومائتين هو من جلة أصحاب عبد الله بن

فَأَدْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلُ حَرَثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحِيعَن شُعبَة قالَ حَدَّثَني هِشامُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبَاً بِمَرِّ الظَّهْرُ انِ فَسَعُو ا عَلَيْهَا حَتَّى لَغِبُوا فَسَعَيْتُ عَلَيْهَا حَتَّى أَخَذْتُهَا فِحَثَ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةَ فَبَعَثَ إِلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ بِوَرِكِهَا وَفَخِذَيْهَا فَقَبِلَّهُ صَرَّتُنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْ لَى عُمْرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نافِعٍ مَوْ لَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبي قَتَادَةً أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِيَعْضِ طَريقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَضُحَابِ لَهُ مُحْرِمِينَ وَهُو غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتُوى عَلَى فَرَسِهُ ثُمَّ سَأَلَ أَصِحَابَهُ أَنْ يُناوِلُوهُ سَوْطًا فَأَبُوا فَسَأَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبُوا فَأَخَذُهُ ثُمَّ شَدَّعَلَى الحمارِ فَقَتَلَهُ فَأَكُلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وَأَنِّى بَعْضُهُمْ فَلَسَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ سَأَلُوهُ عَن ذلكَ فَقَالَ إِنَّمَا هِي طُعْمَةُ أَطْعَمَكُمُوهَا اللهَ صَرْتُنَا إِسْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَى ذلكَ فَقَالَ إِنْمَاعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَى

المبارك. قوله (هشام بن زيد) بن أنس بن مالك و (أنفجنا) بالنون والفاء والجيم أى هيجنا يقال نفج الائرنبإذا ثار و (مر الظهران) بفتح الميم وشدة الراء وفتح المعجمة وإسكان الهاء وبالراء والنون موضع بقرب مكة و (لغبوا) بالفتح وهو الفصيح وبالكسر و (أبو طلحة) هو زوج أم أنس. قوله (أبو النضر) بسكون المعجمة سالم مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشي و (أبو قتادة) بفتح القاف و بالفوقانية اسمه الحارث الائتصاري و (الطعمة) بضم الطاء المأكلة

مَالُكُ عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بِنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً مِشْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هَلْ مَالُكُ عَنْ زَيْدِ بِنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بِنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً مِشْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ هَلْ مَالَكُمُ مِنْ خَمْلِهِ مَنْ خَمْلِهُ مِنْ خَمْلُهُ مِنْ خَمْلِهُ مِنْ خَمْلُهُ مِنْ خَمْلُهُ مِنْ خَمْلُهُ مِنْ خَمْلُهُ مِنْ خَمْلِهُ مِنْ خَمْلُهُ مِنْ خَمْلِهُ مِنْ خَمْلُهُ مِنْ خَمْلُهُ مِنْ خَمْلُهُ مِنْ خَمْلُهُ مِنْ خَمْلُهُ مِنْ خَمْلُهُ مِنْ خَمْلِهُ مِنْ خَمْلُهُ مِنْ خَمْلُهُ مِنْ خَمْلُهُ مِنْ خَمْلُهُ مِنْ خَمْلِهُ مِنْ خَمْلُهُ مِنْ خَمْلُهُ مِنْ خَمْلِهُ مِنْ خَمْلُهُ مِنْ خَمْلِهُ مِنْ خَمْلُهُ مِنْ خَمْلِهُ مِنْ خَمْلُهُ مِنْ خَمْلُهُ مِنْ خَمْلُهُ مِنْ خَمْلُهُ مِنْ خَمْلِهُ مِنْ خَمْلُهُ مِنْ خَمْلُهُ مِنْ خَمْلِهُ مِنْ خَمْلُهُ مِنْ خَمْلِهِ مِنْ عَلَيْ عَنْ خَلِيهِ فَالْمَالِمُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَمْلِهُ مِنْ خَمْلِهُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْمُ مِنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عِلْمِ عَلَيْهِ مِنْ عِلْمُ مِنْ عَلَيْهِ عِلْمَا عِلْمُ عِلْمُ عِلْمِ عِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَامِ عَلَيْهِ مِنْ عَلَامِ عَلَاهُ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَاهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَاهُ مِنْ عَلَاهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَاهِ مِنْ عَلَيْهِ مُنْ عَلَ

وَهْبِ أَخْبَرَنا عُمْرُو أَنَّ أَبِا النَّضِرِ حَدَّتَهُ عَنْ نافِعٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً وَأَبِي صَالِحٍ مَوْلَى النَّهِ عَلَيْهِ فَقَادَةً وَأَبِي صَالِحٍ مَوْلَى النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَا النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَا النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَا النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَا النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَا النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَى الله عَلَى ذَلِكَ إِذَ رَأَيْتُ النَّاسَ مُتَشَوِّ فَيَنَ لَشَيْءَ فَذَهُ الله عَلَى ذَلُكَ إِذَ رَأَيْتُ النَّاسَ مُتَشَوِّ فَيَنَ لَشَيْءَ فَذَهُ الله عَلَى ذَلُكَ إِذَ رَأَيْتُ النَّاسَ مُتَشَوِّ فَيَنَ لَشَيْءَ فَذَهُ الله عَلَى ذَلُو الله عَلَى الله عَلَى ذَلُكَ عَلَيْه وَحُمْ الله الله الله الله الله عَلَيْه عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله الله عَلَى الله ا

مرفى كتاب الحجو ﴿ عطاء بن يسار ﴾ ضد اليمين ﴿ باب التصيد على الجبال ﴾ قوله ﴿ عمر و ﴾ أى ابن الحارث المصرى و ﴿ أبو النضر ﴾ بسكون المعجمة سالم و ﴿ أبو صالح ﴾ اسمه نبهان بالنون المفتوحة و سكون الموحدة مولى التوأمة بفتح الفوقانية يقال أتأمت المرأة إذا وضعت اثنين فى بطن والولدان توأمان يقال هذا توأم لهذا وهذه توأمة لهذه و الجمع توائم نحو جعفر و جعافر وهى بنت أمية بضم الهمزة وخفة الميم وشدة التحتانية ابن خلف الجمحى و سميت بذلك لا نهاكانت مع أخت لها فى بطن أمهاقال الغسانى: لم يرو البخارى عن نبهان غير هذا الحديث وتفرد به . قوله ﴿ حل ﴾ أى غير محرم و ﴿ رقاء ﴾ أى كثير الرقى الى الجبال و يقال ﴿ تشوف ﴾ بالمعجمة و الو او و الفاء فلان للشيء أى طمح له و نظر و رقاء ﴾ أى كثير الرقى الى الجبال و يقال ﴿ تشوف ﴾ بالمعجمة و الو او و الفاء فلان للشيء أى طمح له و نظر

مَ مَنَ الله عَلَمُ مَارَمَى بِهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الطَّافِي حَلَالٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ طَعَامُهُ مَيْتَهُ وَطَعَامُهُ مَارَمَى بِهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الطَّافِي حَلَالٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ طَعَامُهُ مَيْتَهُ وَطَعَامُهُ مَارَمَى بِهِ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ الطَّافِي حَلَالٌ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ طَعَامُهُ مَيْتَهُ وَطَعَامُهُ مَا وَالجَرِّيُ لَا تَأْ كُلُهُ اليَهُو دُونِحُن نَا كُلُهُ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْجَرِي لَا تَأْ كُلُهُ اليَهُو دُونِحُن نَا كُلُهُ وَقَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَقَالَ نَعَمْ وَقَالَ نَعَمْ وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَقَالَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ وَقَالَ عَلَيْهُ وَقَالَ عَلَاتِ السَّيْلِ أَصَيْدُ بَعْمُ وَقَالَ نَعَمْ وَقَالَ نَعَمْ وَقَالَ الْمَعْمَ وَقَالَ الْعَلَيْهُ وَقَالَ عَلَيْكُ وَلَا عَلَا عَلَالَ الْمَالِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاقًا عَلَاقًا لَا عَلَا عَلَيْهُ وَقَالَ عَا عَلَا عَلَالَ عَلَيْ عَلَيْهُ وَقَالَ عَلَا عَلَا عَلَاقًا عَلَاقًا لَا عَلَا عَلَاقًا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاقًا عَلَاقًا عَلَاقًا لَا عَلَاقًا عَلَا عَلَا عَلَاقًا عَلَا عَلَاقًا عَلَاقًا عَلَاقًا عَلَا عَلَا عَلَاقًا عَلَاقًا عَلَاقًا عَلَا عَلَاقًا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاقًا عَالَعُلُولُ الْعَلَاقُولُ عَلَاقًا عَلَاقًا عَلَاقًا عَلَا عَلَاقً

اليه و ﴿عقرته ﴾ أى جرحته و ﴿أستوقف ﴾ أى أسأله أن يقف لكم . قال شارح التراجم : مقصوده التنبيه على أن معاناة الانسان و دا بته المشقة في طلب الصيد جائز و ان لم يكن بضرورة اليه بشرط أن لا يخرج عن حدا لجواز . قوله ﴿ أبو بكر ﴾ أى الصديق رضى الله تعالى عنه و ﴿ الطافى ﴾ هو الذي يموت في البحر و يعلو فوق الماء و لا يرسب به حلال و ﴿ قدرت ﴾ بكسر الذال المعجمة و فتحها و ﴿ الجرى ﴾ بكسر الجيم و الراء المشددة و بتشديد التحتانية ضرب من السمك و قيل هو الجريث بالجيم و الراء الشديدة المكسور تين و تخفيف التحتانية و بالمثالثة و هو المار ماهى بلغة الفرس . و ﴿ شريح ﴾ مصغر الشرح بالمعجمة و الراء و المهملة . قال ابن عبد البر : هو رجل من الصحابة حجازى روى عن عمرو ابن دينار سمعه يحدث عن أبى بكر الصديق كل شيء في البحر مذبوح ذبحه الله لكم ، و في بعضها أبو شريح و هو و هم و الصواب شريح بدون الأب . قوله ﴿ قلات ﴾ بكسر القاف و خف أ اللام

ثمَّ تَلَا هَذَا عَذْبُ فُرَاتُ وَهَذَا مِلْ أُجَاجُو مِنْ كُلِّ تَا ثُكُلُونَ عُمَّا طَرِياً وَرَكِبُ الْحَسَنُ عَلَيْهُ السَّلَامُ عَلَى سَرْجِ مِنْ جُلُو دَكَلَابِ المَّاءِ وَقَالَ الشَّهُ فَيُ لُو أَنَّ أَهْلِى الْحَسَنُ عَلَيْهُ السَّلَامُ عَلَى سَرْجِ مِنْ جُلُو دَكَلَابِ المَّا وَقَالَ الشَّهُ فَيُ لُو أَنَّ أَهْلِى أَكُو الضَّفَادَ عَلَا طُعَمْتُهُمْ وَلَمْ يَرَ الْحَسَنُ بِالسَّلَحْفَاةِ بَاشًا وقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُلُ مَنْ صَيْدِ البَحْرِ نَصْرَانِي أَوْ يَهُودِي أَوْ بَحُوسِي وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاء فِي المُرى ذَبَعَ مَنْ صَيْدِ البَحْرِ نَصْرَانِي أَوْ يَهُودِي أَوْ بَحُوسِي وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاء فِي المُرى ذَبَعَ الْحَبَرِينَ مُسَدَّدُ حَدَّ ثَنَا يَحْنِي عَنِ ابنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْرَانِي اللهُ عَمْرُو أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْ فُولُ عَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطُ وَأُمِّ لَأَبُو عَبَيْدَة عَمْرُ و أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللهُ عَنْ يَقُولُ عَزَوْنَا جَيْشَ الْخَبَطُ وَأُمِّ لَا أَوْ عَبَيْدَة

0180

وبالفوقانية جمع القلت وهوالنقرة التي يستنقع فيها الماء. و ﴿ الحسن ﴾ قيل هوابن على رضى الله عنهما. وقيل: هو الحسن البصرى. قوله ﴿ كل من صيد البحر نصرانى ﴾ هكذا تركيبه فى النسخ القديمة. وفى بعضها ماصاد. و ﴿ أبو الدرداء ﴾ هو عويمر الانصارى، و ﴿ المرى ﴾ قال النووى هو بضم الميم وسكون الراء وتخفيف التحتانية وليس عربيا وهو يشبه الذى يسميه الناس الكافخ باعجام الخاء، وقال الجواليق: التحريك لحن وقال الجوهرى: أى بكسر الراء وتشديدها وبتشديدالياء كأنهمنسوب إلى المرارة والعامة يخففونه. قوله ﴿ النينان ﴾ جمع النون وهو الحوت. قيل: معنى هذا الكلام أن الحيتان إذا اتخذ منها الرواحين بالشمس فانها تهضم الطعام فهذه الرواحين ذبحت الخر أى أبطلتها إذ لاحاجة إليها لأنها تهضم مثل السمك المرى بالمنح والابزار ويسمونه الصمتى وهو بحيث تصير الخر مغلوبة فيهمضمحلة بينه فكأنه ذبحها أى أهلكها وأعدمها وكان أبو الدرداء يفتى بحواز تخليل الخر فقال كمأ أن الشمس تؤثر في تخليلها كذلك المرى أقول فعلى التقدير الأول الذابح واحد وهو النينان والشمس كلاهما معاً في تخليلها كذلك المرى أقول فعلى التقدير الأول الذابح واحد وهو النينان والشمس كلاهما معاً وعلى الثانى كل واحد منهما بالاستقلال. قوله ﴿ الخبط ﴾ بفتح المعجمة والموحدة الورق الذي يخبط لعلم العلم المنا المن وهو كان أميرا لعلم النه وهو كان أميرا وهو كان أميرا

بَغْمَنَا جُوعًا شَدِيدًا فَأَلْقَى البَحْرُ حُوتًا مَيَّا لَمْ يُرْ مِثْلُهُ يَقَالُ لَهُ العَنْبِرَ فَأَكُلْنَا مِنْهُ نصْفَ شَهْر فَأَخَدَ أَبُو عَبِيدَةَ عَظْمًا مِنْ عظامِه فَدَّ الرَّا كَبُ تَحْدَهُ مَرْثَا عَبْدُ اللَّهُ بِنْ مُحَمَّدُ أَخْبَرُنَا سُفِيَانُ عَنْ عَمْرُو قَالَ سَمْعَتُ جَابِرًا يَقُولُ بَعْثَنَا النَّيّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَا ثُمَا نَهُ رَاكِ وَأَمْيرُنَا أَبُو عَبَيْدَةَ نَرْصُدُ عَيرًا لَقُرَيْش فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَديدٌ حَتَّى أَكَانْاَ الْخَبَطَ فَسُمَّى جَيشَ الْخَبَطَ وَأَلْقَى البَحْرُ حُوتاً يُقَالُ لَهُ الْعَنْسُ فَأَكَلْنَا نَصْفَ شَهْرُ وَادَّهَنَّا بُودَكَهُ حَتَّى صَلَحَتْ أَجْسَامُنَا قَالَ فَأَخَذَ أَبُو عَبِيدَةً صَلَعًا مِنْ أَصْلَاعِهِ فَنَصَبَهُ فَمَرَّ الرَّا كُ تَحْتَـهُ وَكَانَ فينَا رَجُلُ فَلَمَّا أَشْتَدَّ الْجُوعُ بَحْرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عبيدة بالب أَكُل الجَرَاد حَرْثُ أَبُو الوليد حَدَّنَنَا شُعبَةُ عَنْ أَبِي يَعْفُون 1310

عليهم و ﴿ العنبر ﴾ بفتح المهملة و سكون النون و فتح الموحدة و بالراء و ﴿ الضلع ﴾ بوزن العنب و ﴿ العير ﴾ بالكسر الآبل التي تحمل الميرة . و ﴿ الرجل ﴾ الذي كان ينحر الجزائر هو قيس بن سعد ابن عبادة الأنصاري . وأما لفظ ﴿ الجزائر ﴾ فغريب إذا لمشهور فيه الجزر جمع الجزور . فان قلت تقدم في كتاب الشركة ، وفي الجهاد ، وفي المغازي في غزوة سيف البحر أنهم أكلوا ثمانية عشر يوما وأنه نصب ضلعين . قلت: من روى الأقلم ينف الزيادة و مفهوم العدد لاحكم له . قوله ﴿ أبو يعفور ﴾ فتح التحتانية و إسكان المهملة و ضم الفاء و بالواو و بالراء منصر فا اسمه و قدان بسكون القاف و باهمال الدال و بالنون العبدي و هو المشهور بالأكبر و لهم أبو يعفور آخر مشهور بالأصغر اسمه عبد الرحمن فلا يشتبه عليك وكلاهما تابعيان و ﴿ ابن أبي أو في ﴾ بلفظ الأفعل عبد الله الأسلى قال أكثر العلماء ان أكل الجراد مباح على عموم أحو اله و سكوت الحديث عن تفصيل أمره دليل على التسوية العلماء ان أكل الجراد مباح على عموم أحو اله و سكوت الحديث عن تفصيل أمره دليل على التسوية

قَالَ سَمِعتُ ابنَ أَبِي أُو فَى رَضِي اللَّهِ عَنْهُمَا قَالَ غَزُو نَا مَعَ النَّبِيصَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزُواتٍ أَوْ سِنًّا كُنَّا نَأْ كُلُ مَعَهُ اللَّهِ الْكَالَ سُفْيَانُ وَأَبُوعُوانَهُ وَإِسْرائيلُ عَنْ أَبِي يَعْقُورِ عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى سَبْعَ غَزَواتِ بالبِ آنية المجوس والميثة حرثنا أبو عاصم عن حيوة بن شريح قَالَ حَدَّثَنَى رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ الدِّمَشْقِيُّقَالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلانِيَّ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو تَعْلَبَةَ الْخَشْنِيُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يارَسُولَ الله إِنَّا بِأَرْضِ أَهْلِ الكِتابِ فَنَا كُلُ فِي آنِيتِهِمْ وَبِأَرْضِ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكُلْبِي الْمُعَلِمِّ وَبِكُلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعَلِمٌ فَقالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَّا ماذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ فَلا تَأْ كُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ إِلَّا أَنْ لاَتِجِدُوا بُدًّا فَإَنْ لَمْ تَجِدُوا بدًّا فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا وَأَمَّا مَاذَكُرْتَ أَنَّكُمْ بِأَرْضِ صَيْدِ فَمَا صِدْتَ بِقَوْسِكَ

فَاذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَكُلْ وَما صِدْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعَلِّمْ فَأَذْكُرِ اسْمَ اللهِ وَكُلْ وَما صِدْتَ

بين الأحوال فيه. قوله ﴿حيوة ﴾ بفتح المهملة والواو وسكون التحتانية بينهما ﴿ ابن شريح ﴾ مصغر الشرح بالمعجمة والراء والمهملة أبوزرعة المصرى فلا يلتبس عليه بحيوة ابن شريح أبى العباس الحمي مرالاسناد والحديث آنفا. فان قلت: ترجم بالمجوس وذكر أهل الكتاب. قلت: إما لأنهما متساويان في عدم التوقى عن النجاسات فحكم على أحدهما بالقياس على الآخر وإما باعتبار أن المجوس

بِكُلْبِكُ الَّذِى لَيْسَ بِمُعَلَمٌ فَأَذْرَكْتَ ذَكَاتَهُ فَكُلُهُ حَرَّتُ الْمَكِيُّ بِنُ إِبْراهِمِمَ قَالَ مَحَدَّتَى يَزِيدُ بِنُ أَبِي عُبَيْدِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ قَالَ لَمَّ أَمْسَوْا يَوْمَ فَتَحُوا خَيْرَ أَوْقَدُوا النِّيرانَ قَالَ النَّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى مَا أَوْقَدَّتُمْ هذه النِّيرانَ قَالَ النَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى مَا أَوْقَدَّتُمْ هذه النِّيرانَ قَالَ أَهْرِيقُوا مَافِيها وَاكْسُرُوا قُدُورَها فَقَامَ لَوُجُلُ مَنَ القَوْمِ فَقَالَ نُهَرِيقُ مَافِيها وَنَفْسِلُها فَقَالَ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَاكَ مَنَ القَوْمِ فَقَالَ نُهُرِيقُ مَافِيها وَ نَفْسِلُها فَقَالَ النَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَاكَ مَنَ القَوْمِ وَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَاكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ ذَاكَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ لَوْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْتُهُ لَفَسُقُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْكُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْلَالُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْكُولُولُولَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

يزعمون التمسك بكتاب . قوله (المسكم) منسوب إلى مكة المشرفة و (يزيد) من الزيادة (ابن أبي عبيد) مصغر ضد الحر و (سلمة ) بالمفتوحتين ابن الأكوع بفتح الهمزة و الواو و إسكان الكاف و بالمهملة و (خيبر) بالمعجمة و الراء لا بالمهملة و النون . و (والانسية) بكسر الهمزة و سكون النون ، و في بعضها بفتحها و أهريقوا فيه ثلاث لغات أن يكون من هراق المساء يهريقه بفتح الهاء هراقة و من أهرق الماء يهرقه إهراقا و من أهراق يهريق اهرياقا . قوله (أو ذاك) هذا إشارة الى التخيير بين الكسر والغسل . النووى : ماأمر أو لا بكسرها جزما يحتمل أنه كان بوحي أو اجتهاد ثم نسخ أو تغير الاجتهاد الخطابى : فيه أن التغليظ عند ظهور المنكر و غلبة أهله جائز ليكون ذلك حسما لمراده و قطعا لدواعيه ولما رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سلموا الحكم وقبلوا الحق وضع عنهم الاصر الذي أراد أن يلزمهم إياه عقوبة على فعلهم ومراعاة الحد أولى و الانتهاء اليه أو جب وهذا هو سابع عشر الثلاثيات (باب التسمية على الذبيحة) قوله و (الناسي لا يسمى فاسقا) هذا جواب من جهة من خصص الآية بمن تعمد ترك التسمية كالحنفية حيث قالوا لوترك ناسيا لا تحرم ذبيحته و تقوية لقو لهم

١٥٠ وإنْ أَطَّ عَتُمُوهُمْ إِنَّ كُمْ لَشْرِكُونَ صَرَفَى مُوسَى بِنُ إِسَاعِيلَ حَدَّ ثَنَا أَبُوعُوانَةَ

عن سَعيد بنِ مَسُرُوقِ عَن عَبالَيَة بنِ رِفاعَة بنِ رِافِع عَن جَدّه رافِع بنِ خَدِيج قَالَ كُنّا مَع النبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم بِذِى الْحَلْيْفَة فَأَصاب النّاس جُوعٌ فَأَصَدْنا إِبلاً وَغَنَا وَكَانَ النّبيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَى أُخْرَيات النّاس فَعجلُوا فَنصَبُوا الْقُدُورَ فَدُفعَ إِلَيْهِمُ النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَا أَخْرَ بالقُدُورِ فَأَ كُفَئَت ثَمَّ قَسَمَ القُدُورَ فَدُفعَ إِلَيْهِمُ النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَا أَمْرَ بالقُدُورِ فَأَ كُفَئَت ثَمَّ قَسَمَ القُدُورَ فَدُفعَ إِلَيْهِمُ النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَا اللهُ فَقَالَ النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم إِلَيْ فَعَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إِلَيْ فَقَالَ النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم إِلَيْ فَقَالَ النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ

وأماذكر ﴿ وانالشياطين ليوحون ﴾ فلانه من تمام الآية ولتقوية الشافعية حيث قالوا ما لم يذكر اسم الله عليه كناية عن الميتة وما ذكر غير اسم الله عليه بقرينة وانه لفسق وهو تأول بما أهل به لغير الله قال في الكشاف. فإن قلت قد ذهب جماعة الى جواز أكل مالم يذكر اسم الله عليه بنسيان أو عمد قلت قد تأوله هؤلاء بالميتة و بما ذكر غيراسم الله عليه لقوله أو فسقا أهل لغير الله به وليوحون ليوسوسون الى أوليائهم من المشركين ليجادلوكم بقولهم ولا تأكلوا بما قتله الله وبهذا يرجح تأويل من أوله بالميتة. قوله ﴿ عباية ﴾ بفتح المهملة وخفة الموحدة والتحتانية ﴿ ابن رفاعة ﴾ بكسر الراء وبالفاء و بالمهملة ابن رافع خلاف الخافض ابن خديج بهت المعجمة وكسر المهملة و بالجيم الأنصاري قال الغساني: في بعض الروايات عباية عن أبيه عن جده بزيادة لفظ عن أبيه وهوسهو و ﴿ أخريات ﴾ جمع الأخرى تأنيث الآخر و ﴿ أكفت ﴾ أي قلبت قالوا إنما أمرهم بالاكفاء وإراقة ما فيها عقو به لم لاستعجالهم في السير و تركهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأخريات معرضا لمن يقصده من العدو و نحوه و قيل لأن الأكل من الغنيمة المشتركة قيل القسمة لا تحل في دار الاسلام و ﴿ عدل ﴾ من العدو و نحوه و قيل لأن الأكل من الغنيمة المشتركة قيل القسمة لا تحل في دار الاسلام و ﴿ عدل ﴾ أي قابل وكان هذا بالنظر الى قيمة الوقت وليس هذا مخالفا لقاعدة الأضحية في إقامة البعير مقام سبع

لهذه البهائم أُوابد كأُوابد الوَحْش فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا قَالَ وَقَالَ عَدِّى إِنَّا لَنَرْجُو أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقَى العَدُو ّغَدًا وَلَيْسَ مَعْنَامُدًى أَفَنَذَ بَحُ بِالقَصَبِ خَدِّى إِنَّا لَنَرْجُو أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقَى العَدُو قَعَدًا وَلَيْسَ مَعْنَامُدًى أَفَنَدُ بَحُ بِالقَصَبِ فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَ وَالظُّفُرَ وَسَأَخْبِرُكُمْ عَنْهُ أَمَّا الشَّفَ عَظْمُ وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَة

ا مَنْ الله عَنَى ابْنَ الْمُخْتَارِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمْ أَنَّهُ سَمَعَ عَبْدُ العَزِيزِ يَعْنَى ابْنَ الْمُخْتَارِ أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمْ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الله يُحُدِّثُ عَنْ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَقِي زَيْدَ بْنَ عَمْرُو بْنِ نُفَيْلِ بأَسْفَلِ بَلْدَحَ وَذَاكَ قَبْلَ أَنْ يُبْزَلَ عَلَى رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

شياه إذ ذاك بحسب الغالب في قيمة الشياه والابل المعتدلة و ﴿ ند ﴾ أى نفر و ذهب على وجهه هاربا و ﴿ أعياهم ﴾ أى أتعبهم وأعجزهم و ﴿ الأوابد ﴾ جمع الآبدة أى التي تأبدت أى توحشت و نفرت من الانس و ﴿ هكذا ﴾ أى مجروحا بأى وجه قدر تم عليه فان حكمه حكم الصيد و ﴿ المدى ﴾ جمع المدية و هي الشفرة . فان قلت ما الغرض من ذكر لقاء العدو عند السؤ العن الذبح بالقصب قلت غرضه أنالو استعملنا السيوف في المذابح لكلت عند اللقاء و نعجز عن المقاتلة بها و ﴿ أنهر ﴾ أى أسال الدم كا يسيل الماء في النهر و ماشر طية أوموصولة . قوله ﴿ أما السن فعظم ﴾ و لا يجوز به فانه يتنجس بالدم وهو زاد الجن أو لانه غالبا لا ينقطع إنما يجرح فيزهق النفس من غير أن يتيقن وقوع الذكاة وأما الظفر فمعناه أن الحبشة يدمون مذا بح الشاة باظفاهم حتى تزهق النفس خنقاو تعذيبا و مرالحديث في كتاب الشركة . قوله ﴿ مولى ﴾ بلفظ مفعول التعلية بالمهملة و ﴿ عبدالعزيز بن المختار ﴾ ضد المكره الأنصارى و ﴿ موسى بن عقبة ﴾ بسكون القاف و ﴿ عبد الله ﴾ هو ابن عمر و ﴿ زيد بن عمرو بن نفيل ﴾ مصغر ضد الفرض القرشي و الدسعيد أحد العشرة المبشرة كان يتعدف الجاهلية على دين إبراهيم عليه نفيل ﴾ مصغر ضد الفرض القرشي و الدسعيد أحد العشرة المبشرة كان يتعدف الجاهلية على دين إبراهيم عليه نفيل ﴾ مصغر ضد الفرض القرشي و الدسعيد أحد العشرة المبشرة كان يتعدف الجاهلية على دين إبراهيم عليه نفيل ﴾ مصغر ضد الفرض القرشي و الدسعيد أحد العشرة المبشرة كان يتعدف الجاهلية على دين إبراهيم عليه نفيل سوره القرشي و القرشي و الدسعيد أحد العشرة المبشرة كان يتعدف الجاهلية على دين إبراهيم عليه و المناه و المباهدة و المباهدة و المباهدة على دين إبراهيم عليه و المباهدة و المباهدة و المباهدة على دين إبراهيم عليه و المباهدة و المباهدة و المباهدة و المباهدة و المباهدة على دين إبراهيم عليه و المباهدة و المباهدة و المباهدة على دين إبراهيم عليه و المباهدة و المباهد

الْوَحْىُ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ سُفْرَةً فِيهَا لَحْمُ فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ثُمَّ قَالَ إِنِي لَا آكُلُ مِنَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ وَلَا آكُلُ إِلاَّ مِنَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ

إِلَّ عَلَى اللهِ عَوَانَة عَنِ الأَسُود بن قَيْس عَنْ جُنْدَب بن سُفْيَانَ البَجَلِيقَالَ فَتَيْبَةُ خَدَّتَنا أَبُو عَوَانَة عَنِ الأَسُود بن قَيْس عَنْ جُنْدَب بن سُفْيَانَ البَجَلِيقَالَ فَتَيْبَةُ خَدَّتَ يَوْمٍ فَاذَا أَنَاشَ قَدْ خَنَدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَضْحِيَّةً ذَاتَ يَوْمٍ فَاذَا أَنَاشَ قَدْ ذَبَحُوا ضَحَا يَاهُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلَكَ انْصَرَفَ رَآهُمُ النّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم أَنْهُمْ وَسُلَم أَنْهُمْ أَنْهُمْ وَسُلَم أَنْهُمْ أَلْنَي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَم أَنْهُمْ

السلام و ﴿ بلدح ﴾ بفتح الموحدة و إسكان اللام و فتح المهملة الأولى، وضع منصر فاوغير منصر ف قوله ﴿ ان أبى زيد ﴾ الخطابى: امتناع زيد من أكل ما فى السفرة إنما هو من خوفه أن يكون اللحم بما ذيح على الأصنام المنصوبة للعبادة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا يأكل من ذبائحهم النى كانوا يذبحون لأنصابهم وأما ذبحهم لمأكلهم فلم نجد فى الحديث أنه كان يتنزه منه أقول وكونه فى سفرته لا يدل على أنه كان يأكل منه من الحديث فى مناقب الصحابة. فان قلت ما النصب وما الأنصاب قلت قال الزمخشرى: كانث لهم أحجار منصوبة حول البيت يذبحون عليها ويشرحون اللحم عليها يعظمونها بذلك ويتقربون به اليها . التيمى: الأنصاب والنصب واحد وقيل النصب جمع والواحد نصاب . الجوهرى: النصب أى بسكون الصاد وضمها ما نصب فعبد من دون الله . فان قلت ما وجه العطف فى الترجمة قلت إذا كان النصب أحجارا فهو ظاهر وأما على تقدير أن يكون هو المعبود فهو من العطف التفسيرى . قوله ﴿ جندب ﴾ بضم الجيم وإسكان النون وفتح المهملة وضمها ابن سفيان البجلى بفتح الموحدة والجيم و ﴿ الاضحاة ﴾ مفرد الاضحى كالارطاة والارطى وفيه ثلاث لغات أخر الضحية والاضحية بكسر الهمزة وضمها و ﴿ ذات يوم ﴾ أى فى والارطى وفيه ثلاث لغات أخر الضحية والاضحية والاضحة بكسر الهمزة وضمها و ﴿ ذات يوم ﴾ أى فى

قَدْ ذَبَحُوا قَبْلَ الصَّلاةِ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيَذْ بَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ كانَ لَمُ يُذْبَحُ حَتَى صَلَّيْنَا فَلْيَـذْ بَحْ عَلَى اللهِ اللهِ

بالمَّ مَا أَهُرَ الدَّمَ مِنَ القَصِبِ وَالمَرْوَةِ وَالْحَدِيدِ صَرْثُنَا مُحَدِّدُ بِنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عَبَيْدِ اللهِ عَنْ نافِعٍ سَمِعَ ابنَ كَعْبِ بنِ مالكِ يَخْبِرَ ابنَ عُمَرَ أَنَّ أَبِاهُ أَخْـبَرَهُ أَنَّ جارِيةً لَهُمْ كَانَتْ تَرْعَى غَـنَمًا بِسَلْعٍ فَأَبْصَرَتْ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمها مَوْ تَا فَكُسَرَتْ حَجَرًا فَذَبِحَتْها فَقَالَ لِأَهْلِهِ لَا تَا كُلُوا حَتَّى آتِى النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فَأَسْأَلَهُ أَوْ حَتَّى أَرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ يَسْأَلُهُ فَأَتَّى النِّيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ بَعَثَ إِلَيْهِ فَأَمَّرَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَثْلِهِا حَرْثُنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ رَجُلِ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ أُخْـبَرَ عَبْدَ اللهِ أَنَّ جارِيَة لِكُعْبِ ابنِ مالِكِ تَرْعَى غَنَاً لَهُ بِالْجَبْيلِ الَّذِي بِالسُّوقِ وَهُوَ بِسَلْعِ فَأُصِيبَتْ شَاةٌ فَكُسَرَتْ حَجَرًا فَذَبَحَتْهَا فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَأَمْرَهُمْ بِأَكْلِها

يوم ولفظ ذات مقحم للتأكيد وهو من باب إضافة المسمى الى اسمه. قوله ﴿أنهر الدم﴾ أى أساله و﴿ المروة ﴾ قال الأصمعى:حجارة بيض رقاق تقدح منها النار والواحدة مروة و ﴿ محمد المقدمى ﴾ بلفظ مفعول التقديم و﴿ معتمر ﴾ أخو الحاج ابن سليمان والضمير في ﴿ أباه ﴾ راجع الى كعب بن مالك الأنصارى و ﴿ سلع ﴾ بفتح المهملة و تسكين اللام جبل بالمدينة وفيه جواز ذبح المرأة و بالحجر المناه عنه منه المنه و سلع ﴾ مانى - ٧٠ ﴾

مُ مَا مَعْ عَبْدَانُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَعِيد بِن مَسْرُ وَقَ عَنْ عَبايَةً بِنِ رَافِعٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَالَ يارَسُولَ الله لَيْسَ لنَا مُدَّى فَقَالَ ماا أَهْرَ الدَّمَ وَذُكْرَ الله الله فَكُلُ لَيْسَ الظُّفُرُ وَالسِّنَ أَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَة وَأَمَّا السِّنُ فَعَظْمُ وَلَا بِلَ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ جَدِيثَ فَعَلَا السِّنَ فَعَظَمُ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ جَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ لَمُ لَهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَلَيْكُمْ مَنْها فَاصْنَعُوا هَكُدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ مَنْها فَاصْنَعُوا هَكُذَا

عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ لَكَوْبِ بْنِ مَالِكُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً وَقَالَ اللَّهِ عَنْ ابْنِ لَكَوْبِ بْنِ مَالِكُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ فَسُسُلَ اللَّهِ فَيْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ لَكَوْبِ بْنِ مَالِكُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجَرٍ فَسُسُلَ اللَّهِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَنْ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّهِ عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ النَّي عَبْرُ عَبْدُ الله عَنِ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ انَّ

قوله ﴿عبدان﴾ بفتح المهملتين وسكون الموحدة اسمه عبد الله بن عثمان بن جبلة بالجيم والموحدة المفتوحتين الأزدى و ﴿سعيد﴾ هو ابن سفيان الثورى و ﴿عباية ﴾ بفتح المهملة وبالتحتانية مم معالحديث آنفا . و ﴿حبسه ﴾أى الله تعالى . فان قلت: هكذا إشارة إلى ماذا . قلت : الحديث مختصر مما تقدم ، وهو أنه أهوى إليه رجل بسهم فحبسه يعنى جرحه إنسان بالسهم فأسقط قوته وأثخنه وأهلكه و الحاصل أن حكم الانسى المتوحش حكم المتوحش الأصلى فى التذكية . قوله ﴿جويرية ﴾ مصغر الجارية بالجيم ابن أسماء وها من الاعلام المشتركة بين الذكور والاناث ﴿ وبنى سلمة ﴾ بفتح المهملة وكسر اللام وإسناد الحديث مجهول لأن الرجل غير معلوم ، وقيل : هو ابن لكعب أبن مالك السلمي الأنصارى . قوله ﴿صدقة ﴾أخت الزكاة ابن الفضل المروزى . و ﴿عبدة ﴾ ضدالحرة ابن سلمان و ﴿معاذ ﴾ بضم الميم وبالمهملة ثم المعجمة ابن سعد ﴿ أوسعد بن معاذ ﴾ هو شك من الراوى

جارية لكفب بهذا حرش إسماعيلُ قالَ حَدَّنَى مالكُ عَنْ نافع عَنْ رَجُلِ ١٥٥٥ مِنَ الأَنْصارِ عَنْ مُعاذَ بْنِ سَعْد أَوْ سَعْد بْنِ مُعاذ أَخْبَرَهُ أَنَّ جارية لكفب بْنِ مَالكُ كانتْ تَرْعَى غَنَما بَسَلْع فَأُصُيبَتْ شَاةٌ مِنْها فَادَّر كَتْها فَذَبَحَتْها بِحَجَرٍ فَسُئلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ كُلُوها

إِ بِ اللهِ عَنْ عَبَايَة بْن رِفَاعَة عَنْ رَافِع بْن خَديج قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالظُّفُر وَسَنَّ قَبِيصَة حَدَّ ثَنَا سُفْيانُ ١٥٨٥ عَنْ أَبِيه عَنْ عَبَايَة بْن رِفَاعَة عَنْ رَافِع بْن خَديج قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلْ يَعْنِي مَاأَنْهَرَ الدَّمَ إِلاَّ السِّنَّ وَالنَّظُفُرَ

المَعْ اللَّهُ عَنْ عَشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائْشَةَرَضَى اللَّهُ عَنْهَا أَسَامَةُ بْنُ حَفْص اللَّذَنِيُّ عَنْ هِ شَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَرَضَى اللَّهُ عَنْهَا

وبهذا الشك لايلزم قدح لائن كلا منهما صحابي والصحابة كلهم عدول. قوله ﴿لايذكي بالسن والعظم والظفر﴾ فانقلت: ماهذا العطف والسن عظم خاص وكذلك الظفر. قلت: لعل البخارى نظر إلى أنهما ليسا بعظمين عرفا، وقال الأطباء أيضا: ليسا بعظمين والصحيح أنهما عظم وعطف العظم على ما قبله عطف العام على الخاص وعطف ما بعده عليه عطف الخاص على العام قوله ﴿قبيصة ﴾ بفتح القاف و ﴿سفيان ﴾ أى الثورى و ﴿أبوه ﴾ أى سعيد. فان قلت الترجمة فيها ذكر العظم وليس فى الحديث ذكره قلت حكم العظم يعلم منه. قوله ﴿ونحرهم ﴾ بالراء وفى بعضها ونحوهم و ﴿محمد بن عبيد الله ﴾ ابن ثابت بالمثاثة والموحدة والمثناة مولى عثمان بن عفان و ﴿أسامة ﴾ ابن حفص بالمهملتين المدنى و ﴿يأتونا ﴾ بالادغام والفك وفيه دلالة لمن قال لا تجب التسمية عند الذبح فان ذبيحة التارك حلال وفيه أن ما يوجد فى أيدى الناس من اللحوم ونحوها فى أسواق

أُرِنَّ قَوْمًا قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ قَوْمًا يَأْتُوناً بِاللَّحْمِ لأَنَدْرِي أَذْكُرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا فَقَالَ سَمُّوا عَلَيْهِ أَنْتُمْ وَكُلُوهُ قَالَتْ وَكَانُوا حَدِيثي عَهْد بِالْكُفْرِ تَابَعَهُ عَلَيٌّ عَنِ الدَّرَاوَرْدِيِّ وَتَابَعَهُ أَبُو خَالِد وَالطُّفَاوِيُّ بابِ فَأَهْلِ الكَتَابِ وَشُحُومِها مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ وَغَيْرِهُمْ وَقَوْله تَعَالَى الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُو تُو الكتَابَ حِلَّ لَكُمُ وَطَعَامُكُمْ حلُّ لَهُمْ وَقَالَ الزُّهْرِيُ لاَبَأْسَ بَدِييَحَة نَصَارِيّ الْعَرَبِ وَإِنْ سَمِعْتَهُ يُسَمَّى لغَيْر الله فَلاَ تَأْكُلُ وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُهُ فَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ وَعَـلَمَ كُفْرَهُمْ وَيُذْكِّرُ عَنْ عَلَى تَعُوهُ وَقَالَ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيمُ لَا بَأْسَ بَديدَة الأَقْلَفَ صَرْتُنَا أَبُو الْوَليد حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَمَيْد بْنِ هَلاَل عَنْ عَبْد الله بْنِ مُغَفَّل رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مُعاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَ فَرَمَى إِنْسَانُ بِحِرَابِ فِيهِ شَحْمٌ فَنَزُوتُ لَآخُـذَهُ فَالْتَفَتُ

بلادالمسلمين ظاهر الا باحة و (كانوا) أى القوم السائلون. قوله (على بن حجر ) بضم المهملة و سكون الجيم السعدى مات سنة أربع و أربعين و مائتين و (الدراوردى) بفتح المهملة و الراء والواو و سكون الراء و بالمهملة عبد العزيز بن محدو (أبو خالد) سليمان الاحر الازدى حدث عن هشام بن عروة و كذا (الطفاوى) بضم المهملة و خفة الفاء و بالواو و (أبو المنذر) محمد بن عبد الرحمن البصرى سمع هشاما. قوله (من أهل الحرب) أى أهل الكتاب الذين لا يعطون الجزية و غيرهم الذين يعطونها و (الأقلف) هو الذي لم يختن و (حميد) مصغر الحمد ابن هلال بكسر الهاء العدوى بالمهملتين المفتوحتين و (عبد الله بن مغفل) بلفظ مفعول التغفيل بالمعجمة والفاء و (خيبر)

فإذا النبيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فاسْتَحَيِّيتُ مِنْهُ وقالَ ابْن عَبَّاس طَعَامُهُم

ا مَانَدٌ مِنَ البَهَائِمِ فَهُو بَمُنزِلَةِ الوَحْشِ وَأَجازُهُ ابن مَسْعُود وقالَ ابْ عَبَّاسِ مَا أَعْجَزَكُ مِنَ البَّهَائِمِ مَّا فِي يَدْيِكَ فَهُو كَالصَّيْدُ وَفِي بَعِيرِ تَرَدّى في بئر منْ حَيْثُ قَدَرْتَ عَلَيْـه فَذَكَّه وَرَأَى ذَلَكَ عَلَى وَابْنَ عُمَرَ وعائشَةُ حَرْثُ عَمْرُو بِنُ عَلَى حَدَّثَنَا يَحْلِي حَدَّثَنَا سُفْيانُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَبَايَةً بِنِ رِفَاعَةً بِنِ رَافِعِ ابنِ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعِ بنِ خَـدِيجِ قَالَ قُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّا لاَقُوا الْعَـدُو عَدًا وَكَيْسَتْ مَعَنا مُدًى فَقالَ أَعِمْلُ أَوْ أَرِنْ ما أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اللَّهَ اللهَ فَـكُلْ لَيْسَ السِّنَ وِالنَّطُفُرَ وَسَأُحِدُّ ثُلَكَ أَمَّا السِّنُ فَعَظْمُ وَأَمَّا النَّطْفُرُ أَهُدَى الْحَبَشَة وَأَصْبنا نَهْبَ إِبِلِ وَغَنَمَ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرُ فَرَمَاهُ رَجُلْ بَسَهُم فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى

بالمعجمة والراءو ﴿الجرابِ﴾ بكسر الجيم والعامة تفتحه و ﴿نزوت﴾ أى وثبت وأسرعت والتنزى أى التوثب والتسرع. قوله ﴿ يما في يديك ﴾ أي بما كان لك وفي تصرفك فتوحش وعجزت عن ذبحه المعهود . قوله ﴿ اعجل أوأرن ﴾ الخطابي : صوابه أأرن بوزن اعجل ومعناه وهو من أرن يأرن إذا خف أى اعجل ذبحها لئلا تموت خنقا فان الذبح إذا كان بغير حديد احتاج صاحبه الى خفة اليد والسرعة قال وقد يكون أرن علىوزن أطع أى أهلكها ذبحا من ران القوم إذا هلكت ماشيتهم وقد يكون بوزن اعط بمعنى أدم القطع ولا تفتر من رنوت إذا أدمت النظر قال وهذا شك من الراوى هل قال اعجل أو أرن وفيه مباحث تقدمت في آخر كتاب الشركة

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لَهَـذِهِ الإبلِ أَوَابِدَ كَأُوَابِدِ الوَحْشِ فَاذَا عَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَافْعَلُوا بِهِ هَكَذَا

ا النَّحْرِ وَالدَّبْحِ وَالدَّبْحِ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجِ عَنْ عَطَاء لاَذَبْحَ وَلا مَنْحَرَ إِلاَّ فَي المَدَبَّحِ وَالمَنْحَرِ قُالْتُ الْجَوْرَى مَا يُذْبَحُ أَنْ أَنْحَرَهُ قَالَ نَعَمْ ذَكَرَ الله خُرْجَ البَقَرَة فَى المَدَبَّحِ وَالمَنْحَرُ قُالْتُ اللَّهُ وَالدَّبْحُ قَطْعُ الأَوْداجِ قُلْتُ فَانْ ذَكْتَ شَيْئًا يُنْحَرُ جَازَ وَالنَّحْرُ أَحَبُّ إِلَى وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأَوْداجِ قُلْتُ فَي فَانْ ذَكْتَ شَيْئًا يُنْحَرُ جَازَ وَالنَّحْرُ أَحَبُّ إِلَى وَالذَّبْحُ قَطْعُ الأَوْداجِ قُلْتُ فَيُخَلِّفُ الأَوْداجَ حَتَى يَقُولُ عِلَمَ النَّخَاعَ قَالَ لا إِخَالُ وَأَخْرِبَنِى نَافِعُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فَي عَنِ النَّخْعِ يَقُولُ يَقَطَعُ مَادُونَ العَظْمِ ثُمَّ يَدَعُ حَتَى مَوْتَ وَقُولُ الله تَعَالَى وَإِذْقَالَ مُوسَى لَقَوْمِهُ إِنَّ اللهَ يَامْرُكُمُ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً وَقَالَ فَذَبَحُوها وَمَا كَادُوا وَإِذْقَالَ مُوسَى لَقَوْمِهُ إِنَّ اللهَ يَامْرُكُمُ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً وَقَالَ فَذَبَحُوها وَمَا كَادُوا وَإِذْقَالَ مُوسَى لَقَوْمِهُ إِنَّ اللهَ يَامْرُكُمُ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً وَقَالَ فَذَبَحُوها وَمَا كَادُوا

﴿ باب النحر والذبح ﴾ قوله ﴿ ابن جريج ﴾ مصغر الجرج بالجيمين والراء عبد الملك و ﴿ لا ذبح و لا نحر لا في المذبح و المنحر ﴾ لف و نشر على الترتيب والذبح في الحلق و النحر في اللبة و ﴿ ما يذبح ﴾ أى مامن شأنه أن يذبح كالشاة يجوز نحر ها واحتج عليه بقوله تعالى ﴿ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ﴾ إذ البقر مذبوح إذ الأصل الحقيقة و جاز نحره اتفاقا و بان ذبح المنحور جائز إجماعا فكذلك نحر المذبوح . قال النووى : ما أنهر الدم فكل فيه دايل على جواز ذبح المنحور والعكس و جوزه العلماء إلا داو دوقال مالك في بعض الروايات باباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح وأجمعوا أن السنة في الابل النحر وفي الغنم الذبح والبقر كالغنم عند الجهور وقيل تنحر بين ذبحها ونحرها و ﴿ الأوداج ﴾ جمع الودج بالواو والمهملة و الجيم و هو عرق في العنق وهماو دجان و ﴿ النخاع ﴾ بفتح النون وضمها وكسرها خيط أبيض يكون داخل عظم الرقبة و يكون ممتداً الى الصلب حتى يبلغ عجب الذنب و ﴿ النخع ﴾ بسكون المعجمة أن يعجل الذابح فيبلغ القطع الى النخاع و ﴿ لا أخال ﴾ بفتح الهمزة وكسرها بسكون المعجمة أن يعجل الذابح فيبلغ القطع الى النخاع و ﴿ لا أخال ﴾ بفتح الهمزة وكسرها

يَفْعَلُونَ وَقَالَ سَعِيدٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ الذَّكَاةُ فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةَ وَقَالَ ابْنُ عُمْرَ وَابْنُ عَبَّاسِ وَأَنْسُ إِذَا قَطَعَ الرَّأْسَ فَلا بَأْسَ صَرَّتُنَا خَلَّادُ بِن يَحِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْدِبَرَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ الْمُنْدِرِ امْرَأَتِي عَنْ أَسْاء بِنْتِ أَبِي بَـكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَتْ نَحَرْنا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَ كُلْنَاهُ حَرْثُ إِسْحَاقَ سَمِعَ عَبْدَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةً عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ ذَبِحُنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا وَنَحْنُ بِالْمَدِينَةَ فَأَكَلْنَاهُ صَرَّتُ قَتِيْبَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ عَنْ فَاطَمَةً بِنْتِ الْمُنْذِرِ أَنَّ أَسْاءَ بِنْتَ أَبي بَكْرِ قَالَتْ نَحَرْنَا عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ . تَأْبَعَـهُ وَكِيعٌ وَابِنُ عَيِينَةً عَنْ هِشَامٍ فِي النَّحْرِ

والكسر أفصح أى لا أظن. وقال ابن جريج: وحدثنى نافع و ﴿اللَّبَهُ﴾ بفتح اللام فوق الصدر وحواليه قيل الذبح فى الحلق والنحر فى اللبة والتذكية شاملة لهما. قوله ﴿خلاد﴾ بفتح المعجمة وشدة اللام و بالمهملة ابن يحيى الكوفى و ﴿ فاطمة بنت المنذر ﴾ بكسر المعجمة الخفيفة زوجة هشام و ﴿ إسحاق ﴾ قال الكلاباذى لعله ابن راهويه و ﴿ عبدة ﴾ ضد الحرة ابن سليمان و ﴿ جرير ﴾ بفتح الجيم وكسر الراء الأولى ابن عبد الحميد ومقصود البخارى أن الفرس أطلق عليه الذبح مرة والنحر أخرى و ﴿ وكيع ﴾ بفتح الواو وكسر الكاف و بالمهملة و ﴿ ابن عبينة ﴾ هو سفيان و هو ذكر النحر ولم يذكر الذبح. فان قلت ماوجه الجمع بين ذبح الفرس ونحره قلت اما أنهم مرة نحروها ومرة ذبحوها واما أن أحداللفظين مجاز والأول هو الصحيح المعول عليه إذ لا يعدل الى المجاز إلاإذا تعذرت

مَا يُحْدَدُ مَا يُحْدِدُ مَا يُحْدِدُ مَنَ المُثَلَةَ وَالمَصْبُورَةَ وَالحُجُثَمَّةَ مَرَثُ الْبُولِدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بِن زَيْدِ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ انْسَ عَلَى الْحَكْمِ بِنِ الْيُوبَ فَقَى اللهُ فَرَأَى غَلْمَا نَا أَوْ فَيْيَاناً نَصْبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَها فَقَالَ أَنَسُ نَهَى النبيُّ صَلَى اللهُ فَرَأَى غَلْمَا النبيُّ صَلَى اللهُ عَمْرَ رَضِي الله عَمْرَ وَعَنْ أَيْهِ انَّهُ شَعَهُ يُحُدِّثُ عَنِ ابنِ عُمْرَ رَضِي الله عَنْهُما أَنَّهُ دَخَلَ عَنِ ابنِ عُمْرَ رَضِي الله عَنْهُما أَنَّهُ دَخَلَ عَنِ ابنِ عُمْرَ رَضِي الله عَنْهُما أَنَّهُ دَخَلَ عَنِ ابنِ عُمْرَ وَعَنْ أَيْهِ أَنَّهُ شَعَهُ يُحُدِّثُ عَنِ ابنِ عُمْرَ رَضِي الله عَنْهُما أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى يَحْيَ بنِ سَعِيدٍ وَغُلامٌ مَنْ بَي يَحْيَ رَافِظُ دَجَاجَةً يَرَ مِهَا فَشَى إِلَيْها أَبنُ عُمْرَ هَذَا عَلَى عَنْ ابنَ عُمْرَ وَعَنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَهُ عَنْ أَنْ يُصْبِرَ هَذَا الشَّوْمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِ مَنْ أَنْ يُصْبَرَ مَيْمَةً أَوْ غَيْرُهَا الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِ يَعْقُلُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَهُ إِنْ تُصَابِرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَهُ عَنْ أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا

الحقيقة و لا تعذر هنا بل فى الحقيقة فائدة وهى جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح. قوله ﴿ المثلة ﴾ بضم الميم يقال مثل بالحيوان يمثل مثل قتل يقتل قتلا إذا قطع أطرافه أو أنفه أو أذنه ونحوه والاسم المثلة و ﴿ المجتمة ﴾ هى التى تجتم تم المثلة و ﴿ المجتمة ﴾ هى التى تجتم تم ترمى حتى تقتل وقيل انها فى الطير خاصة و الأرنب و أشباه ذلك . الخطابى: المجتمة هى المصبورة بعينها وقال بين المجتمة و الجثمة و الجثمة هى التى جثمت نفسها فاذا صيدت على تلك الحالم تحرم و المجتمة هى التى ربطت و حبست قهرا . قوله ﴿ هشام بن زيد ﴾ بن أنس بن مالك و ﴿ الحكم ﴾ بالمفتوحتين ابن أيوب هو أمير البصرة من قبل الحجاج بن يوسف الثقفي . قوله ﴿ تصبر ﴾ أى تحبس حية لتقتل بالرمى و ذلك لأنه تعذيب للحيوان و تضييع للمال . قوله ﴿ أحمد بن يعقوب ﴾ المسعودى الكوفى و ﴿ السحق بن سعيد بن عمر و ﴾ بن سعيد بن العاص الا موى و ﴿ يحيى بن سعيد ﴾ أموى أيضا . قوله ﴿ هذا الطير ﴾ هذا على لغة قليلة فى إطلاق الطير على الواحد والا فالمشهور أرن الواحد يقال له الطائر و الجمع الطير . قوله قليلة فى إطلاق الطير على الواحد والا فالمشهور أرن الواحد يقال له الطائر و الجمع الطير . قوله قليلة فى إطلاق الطير على الواحد والا فالمشهور أرن الواحد يقال له الطائر و الجمع الطير . قوله قليلة فى إطلاق الطير على الواحد والا فالمشهور أرن الواحد يقال له الطائر و الجمع الطير . قوله

للْقَتْلِ صَرْثُنَا أَبُو النَّعْمان حَـدَّتَنا أَبُو عَوانَةَ عَنْ أَبِي بشر عَنْ سَعيد بن جُبَير ١٦٧٥ قَالَ كُنْتُ عَنْدَ ابن عُمَرَ فَمَرَّ فَرَدُّوا بفتيَّةَ أَوْ بَنَفَر نَصَبُوا دَجاجَةً يَرْمُونَهَا فَلَكَّا رَأَوُا ابنَ عُمْرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا وَقَالَ ابنُ عُمْرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ النَّبَيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا . تَابَعَهُ سُلَيْانُ عَنْ شُعْبَةً صَرَّتُنَا المَهْ الْ عَنْ سَعِيد عَنِ ١٦٨٥ ابْنِ عُمْرَ لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَثَّلَ بِالْحِيَوَانِ وَقَالَ عَدِيٌّ عَنْ سَعِيد عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ صَرْتُنَا حَجَّاجُ بنُ منهال حَدَّتَنا 0179 شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي عَدِي بِنُ ثَابِتِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ يَزِيدَ عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهِي عَنِ النَّهِنَّةِ وَالْمُنَّةَ الدَّجَاجِ صَرْثُنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكَيْعَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ

(أبو بشر) بالموحدة المكسورة وتسكين المعجمة جعفر و (الفتية) جمع الفتى كذلك الفتيان والأول جمع القلة والثانى جمع الكثرة وإنما لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله لأنه ظالم و (سليمان) هو ابن حرب ضد الصلح و (المنهال) بكسر الميم وإسكان النون ابن عمرو الأسدى و (سعيد) هو ابن جبير و (حجاج) بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى ابن منهال الانماطى و (عدى) بفتح المهملة الأولى و كسر الثانية ابن ثابت ضد الزائل و (عبدالله بن يزيد) بالزاى الخطمى الأنصارى الصحابى أمير الكوفة مر فى آخر كتاب الايمان و (النهي) بضم النون و سكون الهاء مقصورا النهب و المنهوب. فإن قلت نهب أموال الكفار جائز قلت المنهى أخذ الرجل مال المسلم قهرا وظلما مكابرة أو أخذ أموال المشتركة بين المسلمين بغير انصاف وسوية . قوله (يحي) قيل

أَبِي قِلْاَ بَهَ عَنْ زَهْدُم الْجُرْمِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى يَعْنَى الْأَشْعَرِيُّ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُّ دَجَاجًا صَرْبَىٰ أَبُو مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْد الْوَارِثُ حَدَّثَنَا أَيُّوْ بُ بُنُ أَبِي تَمِيمَةً عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ زَهْدَمٍ قَالَ كُنا عِنْدَ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيُّ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ هَذَا الْحَيِّ مِنْ جَرْمِ إِخَاءُ فَأَتَّى بِطَعَامِ فيه لَحْمُ دَجَاجٍ وَفِي الْقَوْمِ رَجُلْ جَالِسُ أَحْمَرُ فَلَمْ يَدْنُ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ ادْنُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مِنْهُ قَالَ إِنَّى رَأَيْتُهُ أَكُلُ شَيْئًا فَقَـذُرْتُهُ خَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَهُ فَقَالَ ادْنُ أَخْبِرُكَ أَوْ أَحَـدَّثْكَ إِنِّي أَتَيْتُ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي نَفْرِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ فَوَ أَفَقْتُهُ وَهُو غَضْبَانُ وَهُو يَقْسُمُ نَعَا مِنْ نَعَمِ الصَّدَقَةِ فاستَحْمَلْناهُ فَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنا قالَ ماعنْدى ماأَحْلُكُمْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهْبِ مَنْ إِبِل فَقَالَ أَيْنَ الْأَشْعَرِيُّونَ أَيْنَ

هوإماابن موسى وإما ابن جعفر و ﴿ أبو قلابة ﴾ بكسر القاف وخفة اللام وبالموحدة عبد الله و ﴿ زهدم ﴾ بفتح الزاى والمهملة وإسكان الهاء الجرمى بفتح الجيم و تسكين الراء و ﴿ أبو معمر ﴾ بفتح الميمين عبد الله و ﴿ أيوب بن أبى تميمة ﴾ بفتح الفوقانية السختياني و ﴿ القاسم ﴾ ابن عاصم الكليبي مصغر الكلب و ﴿ إخاء ﴾ أى مؤاخاة و ﴿ أحمر ﴾ ضد الا بيض و ﴿ قذرته ﴾ بكسر المعجمة وفتحها كرهته . فانقلت الجلالة مكروهة فلم بالغ معه فى الا كل قلت الجلالة هى التى غالب علفها الجلة أى العذرة لا من تأكلها على سبيل الندرة وقد تكون تلك الدجاجة من الآكلات لها و ﴿ استحملناه ﴾ أى طلبنا منه إبلا تحملنا و ﴿ نهب ﴾ أى غنيمة و ﴿ الذود ﴾ من الابل ما بين الثلاث

الأَشْعَرِيُّونَ قَالَ فَأَعْطَانا خَمْسَ ذُود غُرِّ الذَّرَى فَلَبْتَنَا غَيْرَ بَعِيدَ فَقُلْتَ لِأَصْحَابِي نَسَى رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّم يَمِينَهُ فَوَ الله لَئْ تَغَفَّلْنَا رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم عَينَهُ لاَنْفُلْحُ أَبِدًا فَرَجَعْنَا إِلَى النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم فَقُلْنا يَارُسُولَ الله إِنَّا اسْتَحْمَلْناكَ فَلْفَت أَنْ لاَ يَحْمَلْنا فَظَنَنَا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ فَقَالَ يَارَسُولَ الله إِنَّا اسْتَحْمَلْناكَ فَلَقْت أَنْ لاَ يُحْمَلْنا فَظَنَنَا أَنَّكَ نَسِيتَ يَمِينَكَ فَقَالَ إِنَّ الله هُو حَمَلَكُمْ إِنِّى وَالله إِنْ شَاءَ الله لا أَحْلَفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْها إِلّا أَتَيْتُ اللّه هُو حَمَلَكُمْ إِنِّى وَالله إِنْ شَاءَ الله لا أَحْلَفُ عَلَى يَمِينِ فَأَرَى غَيْرَها خَيْرًا مِنْها إِلّا أَتَيْتُ اللّه هُو حَمَلَكُمْ هُو خَيْرُ وَتَحَلَّلْتُهَا

إَنْ اللهُ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ نَحُرْ نَا فَرَسًا عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَاطَمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ نَحُرْ نَا فَرَسًا عَلَى عَهْد رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَأَكُنّاهُ مَرَثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّتَنا حَمَّادُ بِنُ زَيْد عَنْ عَمْرِو بِن دِينار عَنْ مُحَدَّد بِن ١٧٣ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلْ عَنْ جَابِر بِن عَبْد الله رَضَى الله عَنْهُم قَالَ نَهَى النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ جَابِر بِن عَبْد الله رَضَى الله عَنْهُم قَالَ نَهَى النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَعَنْ لَحُوْمِ الْحَرُو وَرَخَّصَ فِي لَحُوْمِ الْحَيْلِ

الى العشرة و ﴿ الذرى ﴾ جمع الذروة أى أعلاه يريد أنها ذوو الا ُسنمة البيض من كثرة شحومهن و ﴿ تغفلنا ﴾ أى طلبنا غفلته و ﴿ حملكم ﴾ أى حيث ساق هذا النهب الينا ورزقنا هذه الغنيمة و ﴿ تحللتها ﴾ من التحلل وهو التفصى عن عهدة اليمين والخروج منها بالكفارة أو الاستثناء من فى الجهاد وفى المغازى فى باب قدوم الا شعريين ﴿ باب لحوم الخيل ﴾ قوله ﴿ الحميدى ﴾ مصغر الحد منسو با عبد الله بن الزبير و ﴿ محمد بن على ﴾ بن أبى طالبهوا بن الحنفية و ﴿ الانسية ﴾ بكسر

ا بَ لَكُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ فِيهِ عَنْ سَلَمَةً عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم حَرْثُ صَدَقَةُ أُخْبَرَ نَا عَبْدَةً عَنْ عَبِيدِ اللهِ عَنْ سَالِمٍ وَ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما نَهَى النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَنْ لَحُومِ الْحُمْرِ الأَهْلِيَّةِ يَوْمَ خَيْرَ حَرَثُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحِيى عَنْ عَبَيْدِ اللهِ حَدَّثَنِي نافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَهَى النِّي صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَحُومِ الْحَمْرِ الْأَهْلِيَّةِ . تَابَعَهُ ابنُ الْمُبارَكِ عَنْ عَبَيْدِ الله عَنْ نافِع . وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سالم صَرْثُنَا عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أُخْبَرِنا مالِكُ عَنِ ابنِ شهاب عَنْ عَبْد اللهِ وَالْحَسَنِ ابْنَي مُحَدّد بنِ عَلَيْ عَنْ أَبِيمِما عَنْ عَلِي رَضَى الله عَنْهُمْ قَالَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُتَعَةِ عَامَ خَيْرَ وَلَحُومٍ حُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ صَرَّتُ اللَّيْانُ بِنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ عَمْرو عَنْ مُحَدِّدِ بِنِ عَلِي عَنْ جابِرِ بِنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَهِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلّم يَوْمَ خيبر عَنْ لَحُوم الْحُر وَرَخَّص فِي لَحُومِ الْحَيْلِ صَرَّبْ مَسَدَد حدثنا يحيى عن شُعْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَى عَدِيٌّ عَرِبِ البَرَاءِ وابنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهَ عَنْهُمْ قَالَا نهى

الهمزة وإسكان النون و بفتحهما و ﴿ سلمة ﴾ بالمفتوحتين ابن الأكوع . قال الشافعي وأحمد باباحة لحم الخيل وقال أبو حنيفة بتحريمه و ﴿ ابن المبارك ﴾ عبد الله و ﴿ أبو أسامة ﴾ هو حمادمولى لمولى الحسن بن على رضى الله تعالى عنه و ﴿ عبد الله والحسن ﴾ ابنا محمد بن الحنفية و ﴿ المتعة ﴾ متعة النساء أى النكاح المؤقت و ﴿ عدى ﴾ بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية و ﴿ البراء ﴾ بتخفيف الراء

النّي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم عَنْ لُحُومِ الْحُرُ صَرَّنَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَ الْ يَعْقُوبُ بْنُ ١٧٥ إِبْراهيمَ حَدَّتَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهابِ أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا تَعْلَبَهُ وَسَلّمَ لُحُومَ الْحُرُ الْأَهْلِيَّةَ . تَابَعَهُ الزُّبَيْدِيُ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ لُحُومَ الْحُرُ الأَهْلِيَّةَ . تَابَعَهُ الزُّبِيدِيُ وَعُمْرُ وَالماجشُونُ وَيُونُسُ وَابْنُ وَعُمْرَ وَالْماجشُونُ وَيُونُسُ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بَهَى النّبِيُّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ عَنْ كُلِّ ذَى نَابِ مِنَ السّباعِ مِنَ السّباعِ مِنَ السّباعِ عَنْ مُحَمَّدُ بْنُ سَلام أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَابِ النّقَوِيُّ عَنْ كُلِّ ذَى نَابِ مِنَ السّباعِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ كُلّ ذَى نَابِ مِنَ السّباعِ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْ كُلّ ذَى نَابِ مِنَ السّباعِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ كُلّ ذَى نَابِ مِنَ السّباعِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنْ كُلّ ذَى نَابِ مِنَ السّباعِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ جَاءَهُ جَاءَهُ جَاءَ فَقَالَ أَنْ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَاءَهُ جَاءَهُ جَاءَهُ جَاءَهُ أَنْ يَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ جَاءَهُ جَاء فَقَالَ أَكُلُتِ الْحُرُدُ ثُمَّ جَاءَهُ جَاء فَقَالَ أَكُلُتِ الْحُرُدُ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَنْ كَلُتِ الْحُرُدُ ثُمَّ جَاء فَقَالَ أَنْ كَلُتِ الْحُرُدُ ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ أَفْذِيتِ الْحُرُدُ فَقَالَ أَكُلُتِ الْحُرُدُ ثُمَّ جَاءَهُ وَقَالَ أَفْذَيتِ الْحُرُدُ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلُو اللّهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسُلُو اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَل

والمد ابن عازب بالمهملة وكسر الزاى و (عبد الله بن أبى أو فى ) بفتح الهمزة و بالفاء مقصورا . قوله (إسحاق) قال الغسانى : قيل انه اما ابن راهويه و اما ابن منصور و (أبو إدريس) هو عائد الله بالمهملة و الهمز بعد الألف و بالمعجمة الخولانى بفتح المعجمة و إسكان الواو و بالنون و (أبو تعلبة) بلفظ الحيوان المشهور اسمه جرهم بضم الجيم و الهاء و تسكين الراء على اختلاف فيه (الخشنى) بالمعجمة المضمومة و فتح الثانية و بالنون و (حر الأهلية) من باب إضافة الموصوف الى صفته وفي بعضها الحر الأهلية و (الزبيدى) مصغر الزبد بالزاى و الموحدة محمد بن الوليد و (عقيل) مصغر العجمة و بالواو و بالنون عبد العبن و (الماجشون) بفتح الجيم وكسرها وقيل بضمها أيضا و بضم المعجمة و بالواو و بالنون عبد العرب بن عبد الله بن أبى سلمة القرشي المدنى الملقب بالماجشون وهو معرب ما هكون أى المشبه بالقمر و (ابن إسحاق) محمد بن إسحاق بن يسار ضد اليمين و المراد من الناب ناب يعدو به على الحيوان و يتقوى به . قوله (محمد بن سلام) بالتخفيف و التشديد و (ينهاكم) هو ناب يعدو به على الحيوان و يتقوى به . قوله (محمد بن سلام) بالتخفيف و التشديد و (ينهاكم) هو ناب يعدو به على الحيوان و يتقوى به . قوله (محمد بن سلام) بالتخفيف و التشديد و (ينهاكم) هو

مُناديًا فَنادَى فَى النَّاسِ إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَهْيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُرُ الأَهْلِيَّةَ فَانَهَا رَجْسُ فَأْ كُفْتَ القُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْ صَرَّتُ عَلَيْ بُنُ عَبْدُ الله حَدَّثَنا سُفْيانُ قَالَ عَمْرُ وَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدُ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَسَلَمَ نَهُ عَرْ وَ اللهَ عَمْرُ وَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدُ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَمْرُ وَ قُلْتُ لِجَابِرِ بْنِ زَيْدُ يَزْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَمْرُ وَ قُلْتُ عَمْرُ وَ قُلْتُ اللّهُ عَمْرُ وَ وَسَلّمَ نَهُ عَمْرُ وَ قُلْتُ اللّهُ عَنْ عُمْرُ وَ اللّهُ عَمْرُ وَ قُلْتُ اللّهُ عَمْرُ وَ اللّهُ عَمْرُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَلَ اللّهُ عَمْرُ وَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَقَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَلَ اللّهُ عَمْرُ وَ اللّهُ عَمْرُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَلَ اللّهُ عَمْرُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَقَلَ اللّهُ عَمْرُ وَ اللّهُ عَمْرُ وَ اللّهُ عَمْرُ وَ اللّهُ فَارِقُ عَمْرُ وَ اللّهُ فَارِقُ عَمْرُ وَ اللّهُ فَارِقُ عَمْرُ وَ اللّهُ عَمْ وَلَا عَمْرُ وَ اللّهُ فَاللّهُ عَمْرُ وَ اللّهُ فَاللّهُ عَمْ وَقُلُكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَمْرُ وَالْتُ اللّهُ وَلَا عَلَّا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلْمُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ عَلَى اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ

مَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلاَنِي عَنْ أَبِي أَوْسُفَ الْخَبِرَنَا مَالكُ عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلاَنِي عَنْ أَبِي تَعْلَبَةً رَضَى اللهُ عَنْ أَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم نَهَى عَنْ أَكُل كُلِّ ذَى نَابِ مِنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم نَهَى عَنْ أَكُل كُلِّ ذَى نَابِ مِنَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم نَهُ وَسَلَّم نَهُ وَالْنَ هُوى اللهِ عَنْ الزَّهُوى اللهِ عَلَيْهُ وَالنَّ عَيْنَةً وَالْمَا جَشُونُ عَنِ الزَّهُوى اللهِ اللهَ عَلَيْهُ وَالْنَ عَيْنَةً وَالْمَا جَشُونُ عَنِ الزَّهُوى اللهِ عَلَيْهُ وَالْمَا جَشُونُ عَنِ الزَّهُوى اللهِ عَلَيْهُ وَالْمَا جَشُونُ عَنِ الزَّهُولَ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا جَشُونُ عَنِ الزَّهُولَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا جَشُونُ عَنِ الزَّهُ وَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ

من قبيل قوله تعالى «والله ورسوله أحق أن يرضوه» وفى بعضها ينهيانكم مثنى و ﴿ أَكَفَمْتُ ﴾ من الاكفاء وهوالقلب والحديث حجه على مالك حيث جوز أكل لحم الحمار و ﴿ عمرو ﴾ هو ابن دينار و ﴿ جابر بنزيد ﴾ هو أبو الشعثاء و ﴿ الحريم ﴾ بالمفتوحتين ابن عمر الغفارى بكسر المعجمة وخفة الفاء وبالراء الصحابى نزيل البصرة مات بمرو سنة خمس وأربعين و ﴿ البحر ﴾ أى بحر العلم يعنى ابن عباس وفى بعضها الحبر و ﴿ ابن عيينة ﴾ هو سفيان و ﴿ عن الزهرى ﴾ هو متعلق بالأربعة من الرجال

إذ كلهم يروون عنه . قوله ﴿ زهير ﴾ مصغر الزهر بالزاى والراء ابن حرب ضد الصلح و ﴿ صالح ﴾ هو ابن كيسان و ﴿ عبيد الله ﴾ مصغرا ابن عبد الله مكبرا و ﴿ باهابها ﴾ أى جلدها . الخطابي : قد يحتج به من لا يرى الدباغ مطهراً لجلد غير المأكلول لأن الحديث جاء في اهاب الشاةوهي مأكلولة قالوا الدباغ لا يزيد في التطهير على الزكاة لكنه يخلفها والزكاة لا تطهر غير الحيوان المأكلول والدباغ الذي يخلفه أولى بأن لا يطهره ومن أطلق الحكم فيه نظر الى علة المنفعة فقال لماكان جميع أنواع الحيوان الطاهر الذات منتفعا به قبل الموت كان الدباغ شاملا له بالتطهير وقائما مقام الحياة فيه قوله ﴿ خطاب ﴾ بفتح المعجمة وشدة المهملة الفوزى بالفاء المفتوحة والواو الساكنة وبالزاى كان يعد من الابدال و ﴿ محمد بن حمير ﴾ بكسر المهملة وإسكان الميم وفتح التحتانية وبالراء . قال الغساني في بعض النسخ حمير بضم المهملة وفتح الميمون حصيون . قوله ﴿ ماعلى أهلها ﴾ أى ليس عبدالله الا نصارى التابعي وهؤ لاء الثلاثة كلهم شاميون حميون . قوله ﴿ ماعلى أهلها ﴾ أى ليس على أهلها جرم . قوله ﴿ عمارة ﴾ بضم المهملة وخفة الميم ابن القعقاع بفتح القاف وتسكين المهملة على أهلها جرم . قوله ﴿ عمارة ﴾ بضم المهملة وخفة الميم ابن القعقاع بفتح القاف وتسكين المهملة على أهلها جرم . قوله ﴿ عمارة ﴾ بضم المهملة وخفة الميم ابن القعقاع بفتح القاف وتسكين المهملة على أهلها جرم . قوله ﴿ وتسكين المهملة وغيرا الشعالي المهملة وخفة الميم ابن القعقاع بفتح القاف وتسكين المهملة على أهلها جرم . قوله ﴿ عمارة ﴾ بضم المهملة وخفة الميم ابن القعقاع بفتح القاف وتسكين المهملة على أهلها جرم . قوله ﴿ عمارة ﴾ بضم المهملة وخفة الميم ابن القعقاع بفتح القاف وتسكين المهملة و

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَامِنْ مَكْلُومٍ يَكْلَمُ فَى الله إِلَّا جَاءَ يَوْمَ القَيامَةِ وَكَلْمُ لُهُ يَدْمَى الَّلُونُ مَا لَوْنُ دَمِ وَالرِّيحُ رِمْحُ مَسْكُ صَرَّتُ مُحَلَّدُ بِنُ الْعَلاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسُامَةَ عَنْ بُرَيْدِ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضَى الله عَنْهُ عَنِ النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضَى الله عَنْهُ عَنِ النبيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثُلُ جَلِيسِ الصَّالِحِ والسَّوْءِ كَامِلِ المَسْكُ و نافخ الكير فَامِلُ المَسْكُ إِمَّا أَنْ عَنْهُ وَ إِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَ إِمَّا أَنْ تَجَدِرِيًا خَبِيثَةً يَعْلَمُ وَالْفَخُ الكيرِ إِمَّا أَنْ يَجَدِرِيًا خَبِيثَةً يُعْلَمُ وَالْفَخُ الكيرِ إِمَّا أَنْ تَجَدِرِيًا خَبِيثَةً وَنافِخُ الكيرِ إِمَّا أَنْ تَجَدَرِيًا خَبِيثَةً

إِ الْأَرْنَبِ صَرَّتُ أَبُو الوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بِنِ زَيْدِعَنْ أَبُو الوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بِنِ زَيْدِعَنْ أَنْسُ رَضَى اللهُ عَنْـ هُ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا وَنَحْنُ بَمِرِ الظَّهْرِ انِ فَسَعَى القَوْمُ فَلَغَبُوا أَنْسَارَ ضَى اللهُ عَنْـ هُ قَالَ أَنْفَجْنَا أَرْنَبًا وَنَحْنُ بَمِرِ الظَّهْرِ انِ فَسَعَى القَوْمُ فَلَغَبُوا

الأولى و ﴿أبو زرعة ﴾ بضم الزاى و تسكين الراء و بالمهملة هرم بن عمرو بن جرير بفتح الجيم و كسر الراءالا ولى البجلى تقدما فى كتاب الإيمان و ﴿ يكلم فى الله ﴾ أى يجرح فى سبيل الله و ﴿ يدمى ﴾ من باب رضى يرضى . فان قلت ماوجه مناسبة الباب بالكتاب قلت كون المسك فضلة الظبى وهو بما يصاد قوله ﴿ أبو أسامة ﴾ حماد و ﴿ بريد ﴾ تصغير البرد بالموحدة و الراء و المهملة و ﴿ أبو بردة ﴾ بضم الموحدة و تسكين الراء و ﴿ الجليس الصالح ﴾ فى بعضها جليس الصالح من إضافة الموصوف الى صفته و ﴿ الكير ﴾ للحداد زق غليظ و ﴿ يحذيك ﴾ من الاحذاء بالمهملة و المعجمة وهو الاعطاء يقال أحذيت الرجل إذا أعطيته الشيء و أتحفته به و فيه مدح المسك المستلزم لطهار ته و مدح الصحابة حيث كان جليسهم رسول الله صلى الله عليه و سلم حتى قبل ليس للصحابي فضيلة أفضل من فضيلة الصحبة و لهذا سمو ا بالنون و الفاء و الجيم وهو علماء كرماء شجعانا الى تمام فضائلهم رضى الله عنهم . قوله ﴿ أنفجنا ﴾ من الانفاج بالنون و الفاء و الجيم وهو التهييج و الاثارة و ﴿ مر الظهر ان ﴾ بفتح الميم و الظاء المعجمة و شدة الراء و سكون الهاء موضع بقرب مكه التهييج و الاثارة و ﴿ مر الظهر ان ﴾ بفتح الميم و الظاء المعجمة و شدة الراء و سكون الهاء موضع بقرب مكه

فَأَخَذْتُهَا فَجُنْتُ بِهَا إِلَى أَبِي طَلْحَةً فَذَبَحِها فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا أَوْ قَالَ بِفَخِذَيْهَا إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَبَلَهَا

مَدَّتَنا عَبْدُ اللّه بنُ دِينَارِ قال سَمْعْتُ ابَن عُمَرَ رَضَى اللّه عَنْهُمَا قَالَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَنْ ١٨٥٥ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الضَّبُ لَسْتُ آكُلُهُ وَلَا أُحرِّمُهُ صَرَّتَ عَبْدُ اللّه بنُ مَسْلَسَةً عَنْ ١٨٩٥ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ عَبْدِ اللّه بنِ عَبَّاسٍ رَضَى اللهُ مَالَكُ عَنِ ابنِ شَهَابِ عَنْ أَبِي أُمَامَةً بنِ سَهْلِ عَنْ عَبْدِ اللّه بنِ عَبَّاسٍ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا عَنْ خَالَد بنِ الوليد أَنَّهُ ذُخَلَ مَعَ رَسُولِ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَيْتُ مَنْ خَالَد بنِ الوليد أَنَّهُ ذُخَلَ مَعَ رَسُولِ اللّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَيْدَ فَقَالَ مَعْمُ النَّسُونَ النَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَيْدِهِ فَقَالَ مَعْضُ النَّسُوةَ أَخْرُوا رَسُولَ اللّه صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَيْدِه فَقَالَ لَا وَلَكِنْ بَعْضُ النَّسُوةَ أَخْرُوا رَسُولَ الله فَقَالُ لَا وَلَكَنْ فَقَالُوا الله فَقَالَ لاَولَا الله فَقَالَ لاَولَكُنْ عَرْدُولَ الله فَقَالَ لاَولَكُنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ بَيْ وَلَا الله فَقَالَ لاَولَكُنْ عَنْ اللهُ فَقَالَ لاَولَكُنْ بَارَسُولَ الله فَقَالَ لاَولَكَنْ عَرَبُولُ الله فَقَالَ لاَولَكُنْ بَارُضُ قَوْمِى فَأَجُدُنِي أَعَافُهُ قَالَ خَالَدُ فَاجْتَرَرْ تُهُ فَا كُلُولًا الله فَقَالَ لاَولَكُنْ بَارُصُ قَوْمِى فَأَجُدُنِي أَعَافُهُ قَالَ خَالَدُ فَاجْتَرَرْ تُهُ فَا كُلُولًا الله فَقَالَ لاَولَكُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولُ الله فَقَالَ لاَولَكُنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمْ بَعْنَ وَالَعُهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ فَا كُلُولُ اللّهُ فَوْلُ لاَولَكُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ فَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللّهُ فَا كُلُولُ اللّهُ اللّهُ فَا كُلُولُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنظُرُ

ا إِذَا وَقَعَت الْفَأْرَةُ فِي السَّمْنِ الْجَامِدانُو الذَّائبِ صَرْبُ الْجَيَديُّ حَدَّثَنَا سُفَيَانُ حَدَّثَنا النَّهُ هُرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَبِيدُ اللهِ بِنُ عَبْدِ اللهِ بِنَ عَبْدَةً أَنَّهُ سَمَحَ ابَ عَبَّاسِ يُحِدُّثُهُ عَنْ مَيمُو نَهُ أَنَّ فَأَرْةً وَقَعَتْ فِي سَمْنِ فَمَا تَتْ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ قِيلَ لَسُفَيَانَ فَأَنَّ مَعْمَرًا يُحَدُّثُهُ عَنِ الزُّهُرِيِّ عَنْ سَعِيد بِنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَاسَمْعْتُ الَّرْهُرِيّ يَقُولُ إِلَّا عَنْ عَبَيْد الله عَن ابْنِ عَبَّاس عَنْ مَيْمُو نَهَ عَن النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَ سَلَّمَ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مِرَارًا صَرْبُ عَبْدَانُ أَخْ بِرَنَا عَبْدُ الله عَنْ يُونْسَ عَرِ. النُّه هُرِيٌّ عَنِ الدَّابَّةَ يَمُونُ فِي الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَهُوَ جَامِدُ اوَّ غَيْرُ جَامِدِ الْفَأْرَة أَوْ غَيْرِهَا قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ أَمْرَ بِفَارَة مَا تَتْ في سَمْن ١٩٢٥ فَأَمْرَ بِمَا قُرُبَ مِنْهَا فَطُرحَ ثُمَّ أَكُلَ عَنْ حَديث عُبِيدُ الله بْن عَبْد الله صَرْثُ

ابن عتبة ﴾ بضم المهملة وإسكان الفوقانية وبالموحدة و ﴿ كلوه ﴾ أى السمن الباقى و ﴿ عن الدابة ﴾ أى عن حكمها هل ينجس الكل أم لا و ﴿ الفارة ﴾ بالجر بدل أو بيان للدابة وفى بعضها بالرفع. قوله ﴿ عن حديث عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ﴾ أى بلغناعن حديثه . فان قلت فالحديث مرسل و موقو ف قلت لا ارسال فيه و لا وقف إذا خرج بالاسناد والرفع أو لا و آخرا . فان قلت كيف دل على الترجمة إذ لا يتصور إلقاء ما حوله الا فى الجامد إذ الذائب لاحول له أو الكل حوله قلت علم منه

عَبدُ العَزْيزِ بْنُ عَبد الله حَدَّتَنَا مَالكُ عَن ابْنِ شَهَابِ عَنْ عُبَيْد الله بْن عَبْد الله عَن الْبَي عَن مَيْمُونَة رَضَى الله عَنْهُمْ قَالَتْ سُئلَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَقَالَ الَّقُوهُ هَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ وَسَلَّمَ عَنْ فَقَالَ الَّقُوهَ هَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ وَسَلَّمَ عَنْ حَنْظَلَة ١٩٥٥ عَنْ سَلَمْ عَن النَّي تُعَمِّر الله عَن الله عَن النَّي تُعَمِّر الله عَن الله عَن النَّي تُعَمِّر الله عَن الله عَنْ عَنْ الله عَنْ عَن عَن عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَم بَا عَن هُمَا مَ بْن زَيْد عَن الله عَلَيْهِ وَسَلَم بَا أَن الله عَلَيْهِ وَسَلَم بَا الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم بَا عَن هِ الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم بَا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم بَا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم بَا عَلَيْهِ وَسَلَم بَا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم بَا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم بَا عَلَيْهِ وَسَلَم بَا عَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم بَا عَلَيْهِ وَسَلَم بَا عَلَيْهِ وَسَلَم بَا عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم بَا عَلَيْهِ وَسَلَم بَا عَلَيْهِ وَسَلَم بَا عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْه وَسَلَم الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله عَن عَن عَنْ عَنْ الله عَلَيْه وَالله وَالله وَالله عَلَيْه وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

منطوقا أنه إذا كان جامدا يلقى ما حوله و يؤكل الباقى ومفهوما أنه إذا كان ذائبا لا يكون كذلك بل يتنجس الكل ﴿ باب العلم ﴾ بفتحتين أى العلامة و ﴿ الوسم ﴾ بالمهملة وهو الا صحوفى بعضها بالمعجمة و فرق بعضهم فقال بالمهملة فى الوجه و بالمعجمة فى سائر الجسد يقال وسمه إذا أثر فيه بعلامة و كية و أما ﴿ الصورة ﴾ فقيل المراد بها الوجه و ﴿ حنظلة ﴾ بفتح المهملة و المعجمة و تسكين النون بينهما ابن أبى سفيان الجمعة و في تعرز الابرة فى الشفة و نحوه و ﴿ تضرب ﴾ أى الصور يعنى الوجوه و الطريق الذى بعده يوضحه و ﴿ العنقزى ﴾ بفتح المهملة و القاف و إسكان النون بينهما و بالزاى ابن عمر بن محمد الكوفى مات سنة تسع و تسعين و ما ته و العنقزى المهملة والمرزنجوش و لعله كان يبيعه . قوله ﴿ يحنكه ﴾ أى يدلك فى حنكه بتمرة بمضوغة و نحوه و ﴿ المربد ﴾ بكسر الميم و سكون الراء و فتح الموحدة و بالمهملة الموضع الذى تحبس فيه الابل كالحظيرة للغنم و اطلاق المربد همنا على موضع الغنم اما مجاز و اما حقيقة بأن أدخل الغنم الى مربد الابل ليسمها و فيه جو از الوسم فى غير الآدمى و بيان ما كان النبي صلى الله عليه و سلم عليه من التواضع و فعل الاشغال بيده و نظره فى مصالح المسلمين و استحباب تحنيك المولود و حمله الى أهل الصلاح ليكون أول ما يده و نظره فى مصالح المسلمين و استحباب تحنيك المولود و حمله الى أهل الصلاح ليكون أول ما يده و نظره فى مصالح المسلمين و استحباب تحنيك المولود و حمله الى أهل الصلاح ليكون أول ما يده و نظره فى مصالح المسلمين و استحباب تحنيك المولود و حمله الى أهل الصلاح ليكون أول ما يده و نظره فى مصالح المسلمين و استحباب تحنيك المولود و حمله الى أهل الصلاح ليكون أول ما يده و نظره فى مصالح المسلمين و استحباب تحنيك المولود و حمله الى أهل الصلاح ليكون أول ما يورود و حمله الى أهل الصلاح ليكون أول ما يورود و حمله الميكون أول ما يورود و حمله الى الما يعرود و حمله الى الميكون أول ما يورود و حمله الميكون أول ما يورود و حمله الميكون أول ما يورود و حمله المولود و حمله الميكون أول ما يورود و حمله الميكون أول ما يورود و حمله الميد كورود أولود و حمله الميكون أولود و

يَسِمُ شَاةً حَسِبْتُهُ قَالَ فِي آذانها

جوفه ريق الصالحين. قال النووى: والضرب في الوجه منهى عنه في كل حيوان محرم لكنه في الآدمى أشد لأنه بحمع المحاسن وربما شانه أو آذى بعض الحواس وأما الوسم في الوجه في الآدمى حرام وفي غيره مكروه والوسم هو أثر الكي والسمة العلامة والوشم في نحو نعم الصدقة في غير الوجه مستحب وقال أبو حنيفة: مكروه لأنه تعذيب ومثلة وقد نهى عنهما وأجيب عنه بأن ذلك النهى عام وحديث الوسم خاص فوجب تقديمه. قوله ﴿ لحديث رافع ﴾ ضدا لخافض و ﴿ ابن خديج ﴾ بفتح المعجمة وكسر المهملة وبالجيم الأنصارى والمراد من حديثه الذي ذكره عقيبه. قوله الوطرحوه ﴾ يعني حرام ولا تأكلوه لعل مذهبهما أن ذبح غير من له ولاية الذي شرعا بالملكية أو الوكالة ونحوهما غير معتبر. قوله ﴿ أبو الأحوص ﴾ بالمهملتين وبالواو اسمه سلام الحنفي الكوفي و ﴿ عباية ﴾ بفتح المهملة وخفة الموحدة والتحتانية ﴿ ابن رفاعة عن جده رافع وكذا الروايات و ﴿ عباية بن خديج اعلم أن الرواية التي بعده عن عباية بن رفاعة عن جده رافع وكذا الروايات المتقدمة ولم يذكر أحد عن عباية عن أبيه عن جده بتوسيط الأب بين عباية عن جده ولم يقل أحد المتقدمة ولم يذكر أحد عن عباية عن أبيه عن جده وال بعضهم أخطأ أبو الأحوص فيه حيث قال عن أبيه . قوله عن أبيه عن جده غير أبي الأحوص وقال بعضهم أخطأ أبو الأحوص فيه حيث قال عن أبيه . قوله إلناس بالتحريك أو المهم . فان قلت ما الغرض في ذكر لقاء العدو في هذا المقام قلت كانوا يضنون الناس بالتحريك أو المهم . فان قلت ما الغرض في ذكر لقاء العدو في هذا المقام قلت كانوا يضنون

الدَّمُوذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلُوا مَالُمْ يَكُنْ سِنَّ وَلا ظُفْرُ وَسَأَحَدَّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَمَّا السِّنْ فَعَظْمَ وَأَمَّا الظَّفَرُ فَمُـدَى الْحَبَشَةِ وَتَقَدَّمَ سَرَعَانُ النَّاسِ فأصابُوا مِن الغَنائِمِ وَالنِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَى آخِرِ النَّاسِ فَنَصَبُوا قُدُورًا فَأَمَرَ بِهَا فَأَ كُفِئْتُ وَقَسَمَ بِينَهُمْ وَعَدَلَ بَعِيرًا بِعَشْرِ شِيَاهِ ثُمَّ نَدَّ بَعِيرُمِنْ أُوائِلِ القَوْمِ وَكُمْ يكُنْ مَعْمُمْ خَيْلُ فَرَمَاهُ رَجُلْ بِسَهُم فَحْبَسَهُ اللهُ فَقَالَ إِنَّ لَهَٰذِهِ البَّهَائِمِ أُو ابدكأو ابد الوحش فما فعلَ منها هذا فأفعلوا مثلَ هذا

فَهُوَ جَائِزٌ لَخِبَرِ رَافِعِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرْتُنَا ابْنُسَلامِ أَخْبَرَنَا عُمْرُ بْنُ عُبِيدُ الطَّنافِسِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقِ عَنْ عَبايَةَ بْنِ رِفاعَةَ عَنْ جَدِه رافِعِ بْنِ خَديجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ في سَفَرٍ

بالسيوف لئلا تصير كليلة بالذبح وتبقى حديدة عند ملاقاة الاعداء . فان قلت لم أمرهم بالاكفاء أى القلب قلت تغليظا عليهم حيث تركوا رسول الله صلى اللهعليهو سلم في أخريات الناس فيمعرض قصد القصاد ونحوه أو لأنهم دخلوا في دار الاسلام وإنما يباح لهم التصرف في مأكولات الغنائم ماداموا في دار الحرب. فان قلت فيه تضييع للمال قلت ليس فيه أنهم أضاعوا اللحم فربمــا قسموه أو باعوه وأضافوه الى مال الغنيمة . قوله ﴿ عدل ﴾ وذلك كان باعتبار قيمة الوقت و ﴿ مثل هذا ﴾ أى الحبس بالسهم ونحوه يعنى الانسى المتوحش هو كالصيد جميع أجزاءه مذبح. قوله ﴿عمر ابن عبيد ﴾ مصغر ضد الحر الطنافسي بالمهملة والنون وكسر الفاء وبالمهملة مات سنة خمس و ثلاثين

فَنَدَّ بَعِينُ مِنَ الإبلِقالَ فَرَماهُ رَجُلْ بِسَهُم فَخَبَسَهُ قالَ ثَمَّ قالَ إِنَّ لَمَا أَو ابدَكَأُو ابدِ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ ع

المَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُنْطَرِّ لَقَوْله تَعَالَى ياأَيُّهَا الَّذَينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ مارَزَقْنا كُمْ وَاشْكُرُوا لِللهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ المَيْتَةَ وَالدَّمَ وَخَمْ الخَنْزير وَما أُهلَّ بِه لغَيْرِ الله فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ باغ وَلا عاد فَلا إثْمَ عَلَيْهِ وَقَالَ فَهَ نَ اضْطُرَّ فِي مَعْصَة غَيْرَ مُتَجانف لا ثُمْ وَقَوْلُهُ فَكُلُوا مَّ ذَكَرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآياتِه مُؤْمِنينَ وَما لَكُمْ أَنْ لاَتَأْ كُلُوا مَّ ذُكَرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلّا مااضْطُر رثُمْ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْضُلُّونَ فَل لاَتَّا كُلُوا مَّ لَكُمْ أَنْ لاَتَا كُلُوا مَّ لَكُمْ اللهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فُصِلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلّا مااضْطُر رثُمْ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْضُلُونَ وَقَدْ فُصِلَ لَكُمْ مَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَااضْطُر رثُمْ إِلَيْهُ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيَضُلُونَ فَلَا أَجِدُ فَيَا أُوحِيَ إِلَى مُولَا عَمْ لِللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْصُلُونَ فَي عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ إِلَا مَا اصْطُر رثُمْ إِلَيْهُ وَإِنَ كَثَيرًا لَيْصُلُونَ فَي مُرْعَمَ اللهِ عَلَيْهُ إِلَا مَا اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْصُلُونَ لَكُمْ مَا عُلِيهُ فَوَالَ هُو مَا لَكُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيْصُلُونَ اللهَ عَلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَكُمْ مَا خُرِي مَا عَلَيْهُ فَوْ أَعْمَا بُولِهُ الْمُعْتَدِينَ قُلْ لَا أَجِدُ فَيَا أُوحِي إِلَى مَعْمَلُولُونَ مَا أُوحِي إِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَاكُونَا عَلَيْهُ وَلَوْلَا عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ إِلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ وَالْمُعْتَدِينَ قُلْ لاَأْجِدُ فَيَا أُوحِي إِلَى الْمُعْتَدِينَ قُلْ لا أَجْدُونُ فَيَا أُوحِي إِلَى الْمُعْتَدِينَ وَلَا لَكُمْ الْمُعْتَدِينَ وَلَوْلَا عَلَى الْمُعْتَدِينَ عَلَيْكُمْ الْمُعْتَدِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَالْمَا فَيْعِلَا الْمُؤْمِنَ وَلَا لَكُونَا مُعُولِهُ الْمُعْتَدِينَ عَلَيْكُمُ الْمُؤْمِنَ وَلَا لَكُونُ الْمُعْتَدِينَ وَلَيْكُونَا عُلَيْكُوالِهُ مَا أُومِ اللّهُ عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَيْكُونَا عَلَا لَا أُعْتَعَالَا عَلَ

ومائة. قوله ﴿أَرِنَ﴾. الخطابي: صوابه أأرن بوزن أعجل وبمعناه من أرن يأرن إذاخف أى اعجل ذبحهالئلا تموت خنقا وقد يكون أرن على وزن أطع أى أهلكها وقد يكون على وزن أعط أى أدم القطع

عَلَى طاعم يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْدَمًا مَسْفُوحًا أَوْكُمَ خَبْرِيرِ فَانَّهُ رِجْسُ أَوْ فَسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَ لاعادِفَانَّ رَبَّكَ غَفُورٌ وَحَيْمُ وَقَالَ فَكُرُوا مَسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ فَيْرَالله بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ فَيْرَ بِاغٍ وَلا عادِ فَانَ الله عَمْورُ وَحَيْمُ الحَيْرِ الله بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بِاغٍ وَلا عادٍ فَانَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ عَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَانَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَانَ الله غَفُورٌ رَحِيمٌ

من رنوت إذا أدمت النظر و فيه مباحث سبقت فى كتاب الشركة . قوله ﴿مسفوحا﴾ قال ابن عباس مهراقا بضم الميم و فتح الهاء و سكونها . فان قلت عقد الترجمة ولم يذكر فى الباب حديثا قلت أشار به الى أنه لم يجد بشرطه حديثا فيه و الله سبحانه و تعالى أعلم

## الله المعلقة ا

### كتاب الأضاحي

مَعْدَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْدُرُ حَدَّمَنا شُعْبَةً وَقَالَ البُّ عُمْرَ هِي سُنَةٌ وَمَعْرُوفْ مَرْفُ عُمَّدُ البُّاءِ اللَّهِ عَن السَّعْبَ عَن السَّعْبَ عَن البَراءِ البُّ بَشَّارِ حَدَّمَنا غُندُرُ حَدَّمَنا شُعْبَةً عَن زُيدِ الآيامِي عَن الشَّعْبِي عَن البَراءِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدًا أَبُه في يَوْمِنا هَذَا رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدًا أَبُه في يَوْمِنا هَذَا

## بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه وسلم

### كتاب الأضاحي

بتشديد الياء وتخفيفها جمع الأضحية بكسر الهمزة وضمها والضحايا بمعناه جمع الضحية وكذلك الأضحى جمع الأضحاة ففيها أربع لغات وهي مايذبح يوم العيد تقربا الى الله تعالى وسميت بذلك لانها تفعل في الضحى وهو ارتفاع النهار وفي الأضحى لغتان التذكيروالتأنيث. قوله ﴿سنة ﴾ وهي سنة على الكفاية لكل أهل بيت وقال الحنفية واجبة على الموسر المقيم والمالكية على المسافر والمقيم كليهما و ﴿محمد بن بشار ﴾ بفتح الموحدة وشدة المعجمة و ﴿ غندر ﴾ بضم المعجمة وإسكان النون وفتح المهملة وضمها وبالراء محمد بن جعفر البصرى و ﴿ زبيد ﴾ مصغر الزبدبالزاى والموحدة والمهملة اليامي بالتحتانية والميم التابعي و ﴿ الشعبى ﴾ بفتح المعجمة و تسكين المهملة عامر و ﴿ البراء ﴾

نُصلِي مَ أَرْجِعُ فَنَنْحَرُ مَنْ فَعَلَهُ فَقَد أَصَابَ سُنَّنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ فَا مَّكَ هُو كَمْ فَدَّ مَ فَقَامَ أَبُو بُرُدَة بنُ نيار وَقَدْ ذَبَحَ فَقَالَ إِنَّ عَنْدَى جَدَدَعَةً فَقَالَ اذْبَحْها وَلَنْ تَجْزَى عَنْ أَحَد بَعْدَكَ . قَالَ مُطَرِّفُ عَنْ عَنْدى جَدَدَعَةً فَقَالَ اذْبَحْها وَلَنْ تَجْزَى عَنْ أَحَد بَعْدَكَ . قَالَ مُطَرِّفُ عَنْ عَنْدى عَن البَرَاء قَالَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَدَّمَ مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاة تَمَّ نُسُكُمُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِينَ صَرَّتُنَ مُسَدَّذُ حَدَّقَنَا إِسْماعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّد ١٩٨٨ عَنْ أَنْسُ بَنِ مَالكَ رَضَى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاة فَقَدْ تَمَّ نُشُكُمُ وَأَصَابَ مُن ذَبَحَ لَنفسه وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاة فَقَدْ تَمَّ نُشُكُمُ وَأَصَابَ سُنَةً الْمُسْلِينَ عَرَفْهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاة فَقَدْ تَمَّ نُشُكُمُ وَأَصَابَ مُن فَنَكُمْ وَأَصَابَ سُنَةً الْمُسْلِينَ عَرْضَى الله وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلاة فَقَدْ تَمَّ نُشُكُمُ وَأَصَابَ

بتخفيف الراء والمد بن عازب بالمهملة والزاى . قوله (نصلي) هو نحو تسمع بالمعيدى خير من أن تراه فى تقدير أن أو تنزيل الفعل منزلة المصدر و (قبل) أى قبل مضى وقت الصلاة و (النسك) العبادة أى لا ثواب فيها بل هى لحم ينتفع به أهلك و (أبو بردة) بضم الموحدة وإسكان الراء وبالمهملة اسمه هانى وبالنون بعد الألف قبل الهمزة ابن نيار بكسر النون وخفة التحتانية وبالراء البلوى بالموحدة واللام والواو وقد ذبح قبل وقت الصلاة و (الجذعة) هى جذعة معز اذجذعة الصأن تجزى بالموحدة واللام والواو وقد ذبح قبل وقت الصلاة و (الجذعة) هى جذعة معز الدخنعة الضأن تجزى للكل لا تختص به وهى الطاعنة فى السن الثانية وأما فى المعز فلابد أن تطعن فى الثالثة وهى الثي حتى تصح للتضحية و (تجزى من من جزى يجرى أى لن تركمني لقوله تعالى واخشوا يوما لا يجزى والدعن ولده وهذا من خصائص هذا الصحابي و (بعدك) أى غيرك . قوله (مطرف) بلفظ فاعل التطريف بالمهملة والراء الحارثى بالمثلثة الكوفى . و (عامر) أى الشعبي و (لنفسه) أى لا لثواب الاضحية اختلفوا فى وقت الأضحية فعند الشافعية بعد مضى قدر صلاة العيد وخطبتها من طلوع الشمس يوم النحر سواء صلى أم لا مقيا بالامصار أم لا لقوله صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة وهى أعم من

« ۲۱ – کرمانی ۲۰ »

مَارَتْ جَذَعَةُ قَالَ ضَحِ بِهَا الأَضَاحِيّ بَيْنَ النَّاسِ صَرَّمُنَا مُعَاذُ بِنُ فَضَالَةً حَدَّقَةُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ مَارَتْ جَذَعَةٌ قَالَ ضَحَاياً فَصَارَتْ لِعُقَبَة جَذَعَةٌ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللّهِ صَارَتْ جَذَعَةٌ قَالَ ضَحِ بِهَا مَا اللّهِ مَارَتْ جَذَعَةٌ قَالَ ضَحِ بِهَا مَا اللّهُ عَارَتْ جَذَعَةٌ قَالَ ضَحِ بِهَا

وَسَلَّمُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَحَاضَتْ بِسَرِفَ قَبْلَ أَنْ تَدْخُلَ مَكَةً وَهْىَ تَبْكِى فَقَالَ مَالَكِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهُ وَهَى تَبْكِى فَقَالَ مَالَكِ أَنْفُسْت قَالَتُ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هٰذَا أَمْنُ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ ادَمَ فَاقْضَى مَا يَقْضَى الحَاجُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ ادْمَ فَاقْضَى مَا يَقْضَى الحَاجُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ الْهُ عَلَى بَنَاتِ الْعَاتِ فَالْتَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى بَنَاتِ الْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى الله

صلاة الامام وغيره ولا يشترط فعل الصلاة اتفاقا لصحة التضحية فدل على أن المراد بها وقتها ، وعند الحنفية وقتها فى حق أهل الأمصار من صلاة الامام وخطبته وفى حق غيرهم بعد طلوع الفجر وعند المالكية بعد فراغ الامام من الصلاة والخطبة والذبح ، وعند الحنبلية : لا يجوز قبل صلاة الامام و يجوز بعدها قبل ذبحه ، وأما آخر وقتها فعندالشافعي آخر أيام التشريق وعند الأئمة الثلاثة آخر اليوم الثاني بعد العيد . قوله (معاذ) بضم الميم و بالمهملة ثم المعجمة (ابن فضالة) بفتح الفاء وخفة المعجمة و (هشام) أى الدستوائي و (يحيي) أى ابن أبى كثير و (بعجة) بفتح الموحدة وإسكان المهملة و بالجيم ابن عبد الله (الجهني) بضم الجيم وفتح الهاء و بالنون و (عقبة) بضم المهملة و تسكين القاف و (صارت جذعة) أى حصلت لى جذعة و لفظه أعممن أن يكون من المعز لكن قال البيهق وغيره كانت هذه رخصة لعقبة كما كان مثلها رخصة لأبي بردة في حديث البراء . قوله (سرف) بفتح المهملة و كسر الراء موضع منصر فاوغير منصر ف وهذا هو الأشهر و (نفست)

غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ فَلَكَّا كُنَّا بِمِنَّى أُتِيتُ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ مَاهَذَا قَالُو اضَحَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَزْوَاجِهِ بِالْبَقَرِ اللَّهُ مِنَ اللَّهُم يَوْمَ النَّحْرِ مِرْتُنَا صَدَقَةُ أَخْبِرَ نَا ابْنُ عَلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالكِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُوْمُ النُّحْرِ مَنْ كَانَ ذَبِّحَ قَبْلَ الصَّاكَرَةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ هٰذَا يُومْ يُشْتَهَى فيه اللَّحْمُ وَذَكَرَ جِيرَانَهُ وَعُندى جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَى كَمْ فَرَخْصَ لَهُ فَى ذَٰلِكَ فَلا أَدْرِى أَبِلَغَتِ الرُّخْصَةُ مَنْ سِواهُ أَمْ لا ثُمَّ انْكَفَأَ النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَبْشَيْنِ فَذَبَحَهُما وقامَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَة فَتَوَزَّعُوها أَوْ

باب من قالَ الأَضْحَى يَوْمَ النَّحْر مَرْمُنَا مُحَدَّدُ بنُ سَلَام حَدَّثَنَاعَبُدُ ٢٠٢٥

بلفظ المجهول أى أحضت مرت مباحثه فى أول الحيض. قوله ﴿ ابن عليه ﴾ بفتح المهملة و فتح اللام الحفيفة و شدة التحتانية إسماعيل و ﴿ الرجل ﴾ هو أبو بردة و ﴿ ذكر جيرانه ﴾ أى احتياج الجيران و فقرهم كأنه يريد به عذره فى تقديم الذبح على الصلاة و ﴿ خير من شاتى لحم ﴾ أى أطيب لحما وأنفع لسمنها و نفاستها و ﴿ في ذلك ﴾ أى في التضحية بجذعة المعز ، وإنما قال أنس ﴿ لاأدرى ﴾ لأنه لم يبلغ إليه ماقال صلى الله عليه وسلم «لن تجزى عن أحد بعدك » و ﴿ انكفا ﴾ بالهمز أى مال وانعطف و ﴿ غنيمة ﴾ تصغير الغنم و ﴿ تجزعوها ﴾ يعني قسموها حصصا و توزعوها قطعا

الوَهَّابِ حَـدَّتَنا أَيُّوبُ عَنْ مُحَدَّد عِنِ ابِن أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ عِنِ النبِيَّصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الزَّمَانُ قَد اسْتَدارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللهُ السَّماوات والأَرْضَ السَّنَةُ اثنا عَشَر شَهْ الزَّمنَ الَّذِي بَيْن جُمَادَى وَشَعْبانَ أَيُّ ذُو الْقَعْدَة وَذُو الْحَجَّة والْحُرَّمُ ورَجَبُ مُضَر الَّذِي بَيْن جُمَادَى وَشَعْبانَ أَيُّ فَو الْقَعْدَة وَذُو الْحَجَّة وَالْحَرَّمُ ورَجَبُ مُضَر الَّذِي بَيْن جُمَادَى وَشَعْبانَ أَيُّ شَهْرٍ هَذَا قُلْنا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَت حَتَّى ظَنَا الله وَرسُولُهُ أَعْلَمُ فَسَكَت حَتَّى ظَنَا الله وَاللهُ الله وَالله وَالله وَالله وَالله والله والمؤلِّق والله والمؤلِّق والله والمؤلِّق والله و

و (الجزع) بالجيم والزاى القطع. قوله (إبن أبى بكرة) هو عبد الرحمن واسم أبى بكرة نفيع مصغر ضد الضر مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثقنى البصرى و (الزمان) اسم لقليل الزمان وكثيره وأريد به ههنا السنة و كهيئته صفة مصدر محذوف أى استدار استدارة مثل حالته يوم خلق الله السماء والأرض. كان للكفار فى الجاهلية نسىء، وقد أخبر الله تعالى عنه بقوله «إيما النسىء زيادة فى الكفر» يؤخرون الشهور بعضها عن بعض ويقدمونها ويحلونه عاما ويحرمونه عاما ويزيدون فى عدد الشهور ويغيرونها عن مواضعها، وكان إذا أتى على ذلك عدة من السنين يعود الأمر إلى الأصل فوافق حجة الوداع عوده إلى أصله فوقع الحج فى ذى الحجة أى بطل النسىء الذى كان فى الجاهلية وعادت الاشهر إلى الوضع القديم. قوله (حرم) جمع حرام أى يحرم القتال فيها ثلاثة منها سرد وواحد فرد . فان قلت القياس ثلاثة لاثلاث. قلت إذا كان المميز التعظيم ولم يغيروه عن موضعه الذى بين جمادى الآخرة وشعبان، وإنماوصف به تأكيداً أوإزاحة الربيب الحادث فيه من النسيء . قوله (البلدة) أى المعهودة التى هى أشرف البلاد وأكثرها حرمة للربيب الحادث فيه من النسيء . قوله (البلدة) أى المعهودة التى هى أشرف البلاد وأكثرها حرمة

ورَسُولُهُ أَعْمَلُمُ فَسَكَتَ حَتَى ظَنَنَا أَنَّهُ سَيُسَمِّيه بَغَيْرِ اسْمَه قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَانَّ دَماء كُمْ وَأَمُو المَكُمْ قَالَ مُحَمَّدُ وَأَحْسَبُهُ قَالَ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ قُلْنَا بَلَى قَالَ فَالَّ فَالَّا فَي سَلَّمُ وَاللَّهُ وَسَلَقُونَ رَبَّكُمْ فَيَسَأَلُكُمْ وَرَامُ كُورُمَةً يَوْمَكُمْ هَذَا فَى بَلَدَكُمْ هَلَا لَا يَضْرِبُ بَعْضَكُمْ رقابَ بَعْضِ أَلَا لَيُمَالِكُمْ أَلَا فَلَا تَرْجَعُوا بَعْدى ضُلَّالًا يَضْرِبُ بَعْضَكُمْ رقابَ بَعْضِ مَنْ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ اللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنْ بَعْضَ مَنْ بَعْضَ مَنْ بَعْضَ مَنْ بَلَغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مَنْ بَعْضَ مَنْ سَمْعَهُ وَكَانَ مُحَمَّدُ إِذَا ذَكَرَهُ قَالَ صَدَقَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَّا عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ مَلْ اللّهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلَمْ اللّهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ ا

الأَضْحَى وَالمَنْحَر بِالمُصَلَّى صَرْتُنَا مُحَدِّدُ بِنَ أَبِي بَكُر المُقَدَّدُ بِنَ أَبِي بَكُر المُقَدَّدُ بَا اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَرَثُنَا يَحْيَى بِنَ بِكُيرٍ حَدَّثَنَا عَبِيدُ اللهِ يَعْنَى مَنْحَرَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَرَثُنَا يَحْيَى بِنَ بِكُيرٍ حَدَّثَنَا عَمَهُ وَسَلَّمَ عَرَبُنَا يَحْيَى بِنَ بِكُيرٍ حَدَّثَنَا عَمَهُ وَسَلَّمَ عَرَبُنَا يَحْيَى بِنَ بِكُيرٍ حَدَّثَنَا عَبَيْهُ وَسَلَّمَ عَرَبُكُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَرَبُكُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَرَبُكُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ بُولِهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ مُنْ عَرِيْكُ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ مُنْ عَرِيْكُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَّا عَالَا عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُلِمَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسُلِمَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلِمَ عَلَيْهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلِمَ عَلَيْهُ وَسُلِمَ عَلَيْهُ وَسُلْعُ عَلَيْهُ وَسُلْعَا عَلَيْهُ وَسُلْمَ عَلَيْهُ وَسُلْمَا عَلَيْهُ وَسُلْمَ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَسُلِمَ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَسُلَمُ عَلَيْهُ وَسُلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَسُلِمُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُونَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمُعُولُولُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَ

يعنى مكة و ﴿ محمد ﴾ أى ابن سيرين قال وأظنه قال وأعراضكم أيضا والعرض موضع المدح والذم من الانسان أى لا يجوز القدح فى العرض كالغيبة وذلك كالقتل فى الدماء والغصب فى الأموال وشبهها بالحرمة باليوم والشهر والبلد لا نهم لا يرون استباحة تلك الاشياء وانتهاك حرمتها بحال وإنما قدم السؤال عنها تذكارا للحرمة وفيه أن التبليغ و اجب و ﴿ يضرب ﴾ بالرفع و الجزم و ﴿ يبلغه ﴾ من بلغ يبلغ و فى بعضها يبلغه بلفظ مجهول مضارع التبليغ و جعل لعل بمعنى عسى فى دخول ان فى خبره و ﴿ أوعى ﴾ أى أحفظ مر فى العلم وفى كتاب المغازى و حجة الوداع ﴿ باب الأضى و المنحر ﴾ قوله ﴿ محمد المقدمى ﴾ بلفظ مفعول التقديم و ﴿ خالد بن الحارث ﴾ الهجيمى مصغر الهجم بالجيم

اللَّيْثُ عَنْ كَثيرِ بْنِ فَرْقَد عَنْ نافِعِ أَنَّ ابْنَ عُمْرَ رَضَى الله عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ قالَ كانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَذْ بَحُ وَيَنْحُرُ بِالْمُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَي أَضْحِيَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّلَمَ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَ نَيْنِ وَيَذْكُرُ سَمِينَيْن وَقَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيد سَمَعْتُ أَبَا أُمَامَةً بْنَ سَهْل قَالَ كُنَّا نُسَمَّنُ الْأُضْحِيَّةَ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ الْمُسْلُونَ يُسَمَّنُونَ صَرْبُ الْدَهُ بِنُ أَبِي إِياس حَدَّتَنا شُعبَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهِيْبِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالْكُ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضَّى بِكَنْشَيْنِ وَأَنَا أَضِّى بِكَنْشَيْنِ صَرْبُ قُتَيبَةً ابِنُ سَعِيد حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ أَقُرْ نَيْنِ أَمْلُحَيْنِ فَذَبِّحُهُما بيده. تَابَعَـهُ وَهَيْبُ عَنْ أَيُّوبَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ وَحَاتُمْ بِنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنَ ابن

فان قلت أين دلالته على الترجمة قلت لماكان معلوما أن منحره صلى الله عليه وسلم بالمصلى علم منه الترجمة بجزئيها. قوله ﴿ كثير ﴾ ضدالقليل ﴿ ابن فرقد ﴾ بفتح الفاء والقاف و إسكان الراء بينهما و بالمهملة المدنى. قوله ﴿ أقرنين ﴾ أى صاحبا القرن و ﴿ أبو أمامة ﴾ بضم الهمزة اسمه أسعد الصحابى و إنما قال وكان المسلمون يسمنون رداً لما حكى عن بعض أصحاب مالك كراهة التسمين لئلا يتشبه باليهود قوله ﴿ آدم بن أبى إياس ﴾ بكسر الهمزة و خفة التحتانية و ﴿ عبد العزيز بن صهيب ﴾ بضم المهملة و ﴿ أبو قلابة ﴾ بالقاف المكسورة و بتخفيف اللام و بالموحدة و ﴿ انكفا ﴾ أى انعطف و ﴿ الأملح ﴾ الأبيض الذي يخالطه سواد و فيه استحباب التكثير من الضحايا والتضحية بيده

سيرينَ عَنْ أَنسَ صَرْتُ عَمْرُو بِنُ خَالِدَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ٧٠٥٥ عَنْ عُقْبَةً بِنَ عَامِر رَضَى اللهُ عَنْ لُو أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّلَمَ أَعْطَاهُ غَنَا عَنْ عُقْبَةً بِنَ عَامِر رَضَى اللهُ عَنْدُهُ أَنَّ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّلَمَ أَعْطَاهُ غَنَا يَقْسِمُهَا عَلَى صَحَابَتِهِ ضَّحًا يَا فَبَقِي عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لَلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّلًا فَقَالً ضَحَابَتِهِ ضَّحًا يَا فَبَقِي عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لَلنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّلًا فَقَالً ضَحَابَتِهِ ضَحَّايا فَبَقِي عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لَلنَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَدِّلًا فَقَالً ضَحَابَتِهِ ضَحَّايا فَبَقِي عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لَلنَّي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَدِّلًا فَقَالً ضَحَابَتِهِ ضَعَّايا فَبَقِي عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لَلنَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدِّلَ فَقَالً

إِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَّ فِي بُرْدَةَ ضَحّ بِالْجَذَعِ مِنَ المَعَزِ وَلَنْ تَجْزِي عَنْ أَحَد بَعْدَكَ صَرْتُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا خالدُ بنُ عَبْد الله حَدَّثَنَا مُصَدِّفُ مَصَلَّا فَال خَعْيَى خالٌ لَى يُقَالُ مُطَرّفُ عَنْ عام عَنِ البَرَاءِ بن عازب رَضَى الله عَنْهُما قالَ ضَعَى خالٌ لَى يُقَالُ مُمُطَرّفُ عَنْ عام عَنِ البَرَاءِ بن عازب رَضَى الله عَنْهُما قالَ ضَعَى خالٌ لَى يُقَالُ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلُ الصَّلاة فَقَال لَهُ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ شاتُكَ شاةٌ لَمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ شاتُكَ شاةٌ لَمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ مَنَ المَعَزِ قالَ اذْ بَعُها وَلَنْ تَصْلُحَ فَقَالَ يَارَسُولُ الله إِنَّ عَنْدَى دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ المَعَزِ قالَ اذْ بَعُها وَلَنْ تَصْلُحَ

و (إسماعيل) هو ابن علية بضم المهملة و شدة التحتانية و رحاتم بالمهملة و كسر الفوقانية ابن وردان بفتح الواو و تسكين الراء وبالمهملة وبالنون و روهيب مصغر. فإن قلت لم قال أولا قال وقال ثانيا تابعه قلت إنما يستعمل القول إذا كان على سبيل المذاكرة و أما المتابعة فهى عند النقل والتحميل. قوله (عمرو بن خالد الحرابي) بفتح المهملة و شدة الراء وبالنون المصرى و (يزيد) من الزيادة ابن أبي حبيب ضد العدو و رأبو الخير عند الشر مرثد بفتح الميم والمثلثة و تسكين الراء وبالمهملة و رعقبة بضم المهملة وإسكان القاف و (العتود) بضم الفوقانية من أو لاد المعز خاصة وهو ما رعى ولم يبلغ سنة وهذا من خصائص عقبة رضى الله تعالى عنه. قوله (الجذع من المعز) وهو الذي لم يطعن في الثالثة وهذا أيضا من خواص أبي بردة رضى الله تعالى عنه و مطرف بلعز وهو الذي لم يطعن في الثالثة وهذا أيضا من خواص أبي بردة رضى الله تعالى عنه و (مطرف) بفاعل التطريف بالمهملة والراء ابن طريف بالمهملة الحارثي و (الداجن) الشاة التي ألفت البيوت

لغَيْرِكَ ثُمَّ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَانَمَّا يَذْبَحُ لِنَفْسه وَمَنْ ذَبَحَ بَعَـدَ الصَّلاة فَقَدْ تُمَّ نُسُكُهُ وَأَصابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ . تابَعَـهُ عَبَيْدَةُ عَنِ الشَّعْيُّ وَإِبْراهِيمَ وَ تَابَعَـهُ وَكَيْعٌ عَنْ حُرَيْثُ عَنْ الشَّعْيَّ وَقَالَ عَاصِمٌ وَدَاوُدُ عَنِ الشَّعْيِّ عَنْدى عَناقُ لَبَن وَقالَ زُبِيدٌ وَفراسٌ عَن الشَّعْي عندى جَذَعَةٌ وَقالَ أَبُو الأَحْوَص حَدَّتَنَا مَنْصُورٌ عَنَاقُ جَذَعَةٌ وَقَالَ ابْنُ عَوْنَ عَنَاقٌ جَذَعٌ عَنَاقُ لَبَنَ عَدَّتَ وريو ، و ريّ الله عن أو حدّ أنا عُمَد بن جعفر حدّ أنا شعبة عن سلمة عن ألى جحيفة عَن البَراء قالَ ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةً قَبْلَ الصَّلاة فَقَالَ لَهُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَـلَّمَ أَبْدَهُا قَالَ لَيْسَ عَنْدَى إِلَّا جَذَعَةٌ قَالَ شُعْبَةً وَأَحْسَبُهُ قَالَ هِي خَـيْرٌ مَنْ مُسنَّة قالَ اجْعَلْها مَكَانَها وَلَنْ تَجْزِى عَنْ أَحَد بَعْدَكَ وَقالَ حاتمُ بِنُ وَرْدَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّد عَنْ أَنْسَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ عَنَاقُ جَذَعَهُ

واستأنست قبل إنما لم تدخل التاء فيها لأن الشاة بما يفرق بين الجنس و واحده بالتاء فتأنيثه و تذكيره يظهر بالوصف وأجيب بأن هذا التقرير لا يصح ههنا لأن الجذعة للمؤنث فيلزم أن يكون مذكرا مؤنثا والأولى أن يقال الداجن صارا سما للآلف فى البيت واضمحل معنى الوصفية عنه فاستوى فيه المذكر والمؤنث. قوله (عبيدة) مصغر ضد الحرة ابن معتب بلفظ فاعل التعتيب والاعتاب أيضا بالمهملة والفوقانية والموحدة الضبى و (حريث) مصغر الحرث أى الزرع ابن أبى مطرف الفزارى بالفاء وخفة الزاى وبالراء الحياط بالمعجمة والتحتانية والمهملة الكوفى و (عاصم) أى الأحول و (داود) هو ابن أبى هند البصرى و (عناق) بفتح المهملة الأنثى من أولاد المعز ذات سنة أو

المَّنَ الْمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

قريب منها وأضيف الى اللبن إشارة الى صغرها أى قريبة من الرضاع. قوله ﴿ زبيد ﴾ مصغر الزبد بالزاى والموحدة والمهملة ابن الحارث اليامى بالتحتانية والميم و ﴿ فراس ﴾ بكسر الفاء و خفة الراء و بالمهملة ابن يحيى الكوفى و ﴿ أبو الأحوص ﴾ بالمهملة بن والواو سلام الحنني و ﴿ منصور ﴾ هو ابن المعتمر عن الشعبى أيضا و ﴿ ابن عون ﴾ بفتح المهملة و سكون الواو و بالنون عبد الله. فان قلت تارة قال عناق و تارة قال جذعة و تارة جمع بينهما والقصة و احدة قلت لا منافاة بينها إذ المراد بالجذعة ماهو من المعز والعناق أيضا ولد المعز و يشترط فيهما عدم بلوغهما الى حد النزوان. فان قلت قال مرة جذع مذكرا و أخرى جذعة مؤنثا قلت تاء الجذعة للواحدة أو أراد بالجذع الجنس. قوله ﴿ سلمة ﴾ بفتحتين ابن كهيل مصغرا الحضرمي الكوفي و ﴿ أبو جحيفة ﴾ مصغر الجحفة بالجيم و المهملة والفاء بمعه وهب الصحابي و ﴿ المسنة ﴾ يعني البالغة . و الخيرية بحسب السن والنفاسة و ﴿ الصفاح ﴾ جمع الصفحة و صفحة كل شيء جانبه . قوله ﴿ في بدنته ﴾ أى في تضحية بدنته و ﴿ أقضى ﴾ لا يراد جمع الصفحة و صفحة كل شيء جانبه . قوله ﴿ في بدنته ﴾ أى في تضحية بدنته و ﴿ أقضى ﴾ لا يراد حينه المهافية و الفي المهافية و المهملة و ال

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّلَمَ عَنْ نِسَائِهِ بِالبَقِرِ

٢١٢٥ لِ حَدَّا اللَّهُ عَمِينًا حَجَّاجُ بِنُ النَّهَ ال حَدَّمَا شُعَبَةً

قَالَ أَخْسَرَ فِي زُيدِ ثُو قَالَ سَمْعُتُ الشَّعْبِي عَنِ البَرَاءِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمْعُتُ الشَّعْبِي عَنِ البَرَاءِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَخْطُبُ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنا هٰذَا أَنْ نُصَلِّى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَخْطُبُ فَقَالَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنا هٰذَا أَنْ نُصَلِّى النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَخُطُبُ فَقَالَ إِنَّ أَوْلَ مَا نَبْدَأُ مِنْ يَوْمِنا هٰذَا أَنْ نُصَلِّى مَنْ النَّسُكُ فَي شَيْءٍ فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ يارَسُولَ الله ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أُصِلِّى وَعَنْدى جَذَعَةٌ خَيْرُمِنْ مُسَنَّةً فَقَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَها وَلَنْ يَجُزِي أَوْ تُو فَى أَنْ أُصِلِّى وَعَنْدى جَذَعَةٌ خَيْرُمِنْ مُسَنَّةً فَقَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَها وَلَنْ يَجُزِى أَوْ تُو فَى أَنْ أُصِلِّى وَعَنْدى جَذَعَةٌ خَيْرُمِنْ مُسَنَّةً فَقَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَها وَلَنْ يَجُزِى أَوْ تُو فَى أَنْ أُصِلِّى وَعَنْدى جَذَعَةٌ خَيْرُمِنْ مُسَنَّةً فَقَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَها وَلَنْ يَجُزِى أَوْ تُو فَى أَنْ أُصِلِّى وَعَنْدى جَذَعَةٌ خَيْرُمِنْ مُسَنَّةً فَقَالَ اجْعَلْهَا مَكَانَها وَلَنْ يَجْزِى أَوْ تُو فَى أَنْ أَصِلًا وَلَنْ يَجْزِي أَوْ يُولِي اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهَ عَلَى اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ فَقَالَ الْمَعْلَى اللّهَ عَلَيْهَا مَكَانَها وَلَنْ يَجُونِى أَوْ يُولِي اللّهُ وَلَا لَا عَلَى اللّهُ فَقَالَ الْعَلَالَ اللّهُ فَالَالُولَ اللّهُ فَالَالَ الْمُعَلَى اللّهُ فَالَالَا اللّهُ فَا لَقَالَ اللّهُ فَالَةً عَلَى اللّهُ اللّهُ فَالَالَالَ عَلَى اللّهُ فَالَدَى الْمَعْلَى اللّهُ فَيْ اللّهُ فَقَالَ اللّهُ فَالَالَهُ اللّهُ فَا لَا عَلَى اللّهُ فَا لَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ فَالَالَ الْمَالِقُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

وَسَلّمَ قَالَ مَنْ ذَبِحَ قَبْلَ الصَّلاةِ أَعَادَ مَرْثُنَا عَلَيْ بِنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَلَيْ بِنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ إِسْمَاعِيلُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَدَّدَ عَنْ أَنْسَ عَنِ النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ مِنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيُعِدْ فَقَالَ رَجُلْ هَذَا يَوْمُ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّهُمُ وَسَلّمَ قَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاةِ فَلْيُعِدْ فَقَالَ رَجُلْ هَذَا يَوْمُ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّهُمُ

به القضاء الاصطلاحي بل القضاء اللغوى الذي هو بمعنى الأداء و ﴿ حجاج ﴾ بفتح المهملة وشدة الجيم الأولى ﴿ ابن منهال ﴾ بكسر الميم وإسكان النون و ﴿ زبيد ﴾ مصغرا بالموحدة مر آنفا و ﴿ لن تجزى ﴾ أي لن تكفي أو لن تقضى و فى بعضها لم تجزو ﴿ توفى ﴾ من التوفية و من الايفاء أي لن تعطى حق التضحية عن أحد غيرك أو لن يكمل ثوابه وهذا شك من الراوى . قوله ﴿ هنة ﴾ أي حاجة جيرانه الى اللحم و فقرهم و ﴿ عذره ﴾ أي قبل عذره وجعله معذورا و ﴿ جذعة ﴾ أي من المعز بقرينة

وَذَكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ فَكَأَنَّ النَّبَّيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَذَرَهُ وَعَنْدَى جَذَعَةُ خَيْر منْ شَاتَيْنَ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا أَدْرِى بَلَغَتِ الرُّخْصَةُ أَمْ لَا ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَدِين يَعْنَى فَذَبَحَهُما ثُمَّ انْكَفَأَ النَّاسُ إِلَى غُنيْمَة فَذَبَحُوها مَرْثُنَا آدمُ حَدَّتُنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا الأَسُودُ بن قيس سَمْعَتُ جُندَبَ بنَ سُفيانَ 3170 البَجَلِيُّ قَالَ شَهِدْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ مَنْ ذَبَّحَ قَبْلَ أَنْ يُصلِّي فَلْيُعَدْ مَكَانَهَا أُخْرَى وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ مَرْثُنَا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنا أَبُوعُوانَةَ عَنْ فَرَاسَ عَنْ عامر عَن البَرَاء قالَ صَلَّى رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ذَاتَ يَوْم فَقَالَ مَنْ صَلَّى صَلَّا تَنَا وَاسْتَقْبَلَ قَبْلَتَنَا فَلَا يَذْبَحُ حَتَّى يَنْصَرِفَ فَقَامَ أَبُو رُوْدَةَ بِنُ نيارِ فَقَالَ يَارَسُولَ الله فَعَلْتُ فَقَالَ هُوَ شَيْءَ عَجَلَتْـهُ قَالَ فَانَّ عندى جَذَعَةً هي خَـيْرُ من مُسنَّدَيْنِ آذْبَحُهَا قَالَ نَعَمْ ثُمَّ لَا تَجْزى عَنْ

الروايات الآخر ولأن جذعة الضأن لاتختص به . فان قلت كيف يكون واحد خيرا من أضحيتين بل العكس أولى كما في صورة الاعتاق فان اعتاق رقبتين خير من اعتاق واحدة قلت المقصود من الضحايا طيب اللحم لا كثرته فشاة سمينة أفضل من شاة غير سمينة وإن تساويا في القيمة وأما العتق فتكثير العدد مقصود فيه ففك رقاب متعددة خير من فك رقبة واحدة وان كانت الواحدة أكثر قيمة منهما مر الحديث في كتاب العتق . قوله ﴿ الأسود ﴾ ضد الأبيض ابن قيس العبدى بالمهملة قيمة منهما مر الحديث في كتاب العتق . قوله ﴿ الأسود ﴾ ضد الأبيض ابن قيس العبدى بالمهملة وسكون المؤن المؤن وفتح المهملة وضمها البجلي بالموحدة والحيم المفتوحتين و﴿ فراس ﴾ بكسر الفاء و تخفيف الراء و بالمهملة مر آنفاو ﴿ فعلت ﴾ أى الذبح قبل

أُحد بَعْدَكَ قالَ عامرٌ هِيَ خَيْرُ نَسيكته

مَا مَ اللّهُ عَلَى صَفْحِ الذَّبِيحَةِ صَرَبَا حَبَّاجُ بْنُ مِنْهَالَ عَلَى عَفْحِ الذَّبِيحَةِ صَرَبَا حَبَّاجُ بْنُ مِنْهَالَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنَسُ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّى بِكَنْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَ نَيْنِ وَوَضَعَ رِجُلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِما وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّى بِكَنْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَ نَيْنِ وَوَضَعَ رِجُلَهُ عَلَى صَفْحَتِهِما وَيَذَبِحُهُما بِيده

مَا اللَّهُ عَلَى صفاحهما وَسَمَّى وَكُبَرٌ وَوَضَعَ رَجُلَهُ عَلَى صفاحهما

مَاكِم مَا اللهِ أَخْبَرَنا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةً فَقَالَ أَخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنا إِسْمَاعِيلُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ أَتَى عَائِشَةً فَقَالَ

الصلاة و ﴿ عِلته ﴾ من التعجيل أى قدمته لأهلك. قوله ﴿ خير نسيكته ﴾ فان قلت اسم التفضيل يقتضى الشركة و الأولى لم تكن نسيكة قلت الأولى و ان و قعت شاة لحم لكن له فيها أبو اب لكو نه قاصد اجبر الجير ان فهى أيضا عبادة أوصورتها كانت صورة النسيكة و ﴿ عام ﴾ هو الشعبى و ﴿ الصفح ﴾ بفتح الصاد و ضمها الجانب. فان قلت الرجل لا يضعها الاعلى صفحة فلم قال صفاحها. قلت لعله على مذهب من قال أقل الجمع اثنان كقوله تعالى ﴿ فقد صغت قلوبكم ﴾ فكائنه قال صفحتهما و إضافة المثنى الى المثنى تفيد التوزيع فه عناه و ضعر جله على صفحة كل منهما ﴿ باب إذا بعث بهديه ﴾ بسكون الدال وهو ما يهدى الى الحرم من النعم و ﴿ أحمد بن محمد ﴾ السمسار المروزى و ﴿ إسماعيل ﴾ هو ابن أبي خالد و ﴿ البدنة ﴾ ناقة تنحر بمكة النعم و ﴿ أحمد بن محمد ﴾ السمسار المروزى و ﴿ إسماعيل ﴾ هو ابن أبي خالد و ﴿ البدنة ﴾ ناقة تنحر بمكة

لَمَا يِا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَجُلًا يَبْعَثُ بِالْهَدْى إِلَى الكَعْبَة وَيَجْلُسُ في المصر فَيُوصى أَنْ تُقَـلَّدَ بَدَنتُهُ فَلَا يَزِالُ مِنْ ذَلِكَ اليَّوْمِ مُحْرِمًا حَتَّى يَحِلُّ النَّاسُ قالَ فَسَمِعْتُ تَصْفِيقُهَا مِنْ وَراء الحجابِ فَقَالَتْ لَقَدْ كُنْتُ أَفْتُلُ قَلَائدٌ هَدى رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَبَعَثُ هَدَيهُ إِلَى الكَعْبَةَ فَمَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ مَّا حَلَّ لِلرَّجَالِ مِنْ أَهْلِهِ حَتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ باب مَا يُؤْكِلُ مِنْ لَحُوْمِ الأَضَاحِيِّ وَمَا يَتَزُوَّدُ مِنْهَا صَرْبُنَا عَلَيَّ بِنَ عَبْد الله حَدَّثَنَا سُفَيَانَ قَالَ عَمْرُو أُخْبَرَنِي عَطَاءً سَمْعَ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله رضي الله عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُ لَحُومَ الأَضَاحَى عَلَى عَهِدِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلّمَ إِلَى المَدينَة وَقَالَ غَيْرَ مَرَّة لُحُومُ الهَدي صَرَّتُ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّتَني سُلَمَٰأَنُ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيد عَنِ القَاسِمِ أَنَّ ابْنَ خَبَّابِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمَعَ أَبَا سَعِيد يَحُدَّثُ أَنَّهُ كَانَ غَائِبًا فَقَدَمَ فَقَدَّمَ إِلَيْهُ لَحُمْقَالَ وَهٰذَا مِنْ لَخْمِ ضَحَايَانَا فَقَالَ أُخْرُوهُ لأَأْذُوقُهُ

و ﴿ تقليدها ﴾ أى يعلق فى عنقها شىء ليعلم أنها هدى و ﴿ التصفيق ﴾ الضرب الذى يسمع له صوت قوله ﴿ عمرو ﴾ أى ابن دينار . و مر مرة واحدة لحوم الهدى مكان لحو م الاضاحى و فى بعضها غير مرة قوله ﴿ إسماعيل ﴾ أى ابن أبى أو يس و ﴿ سليمان ﴾ أى ابن بلال و ﴿ القاسم ﴾ هو !بن محمد بن أبى بكر الصديق و ﴿ ابن خباب ﴾ بفتح المعجمة و شدة الموحدة الا ولى عبدالله الا نصارى التابعى و ﴿ قدم ﴾ بكسر الدال الخفيفة و ﴿ قدم ﴾ بكسرها مشددة و ﴿ قال ﴾ أى أبو سعيد شم قمت حتى أتيت قتادة أى

قَالَ ثُمَّ قُمْتُ خُورَجْتُ حَتَّى آتِى أَخِى أَبَا قَتَادَةَ وَكَانَ الْخَاهُ لِأُمّه وَكَانَ بَدْرِياً فَالَ ثَمْ فَمُن خَورَ الله وَهَالَ إِنَّهُ قَدْحَدَثَ بَعْدَكَأَمْ مُ مَرْتُ عَلَيْهِ عَن يَزِيدَ بْنِ أَبِي عَنْ يَلْ الله عَلَيْهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَلِي مَنْ غَتَى مِنْ لَمُ عَن يَزِيدَ بْنِ أَلِي مَن عَتَى مِنْ لُمُ عَيْدُ عَنْ سَلَمَة وَفِي بَيْتُهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَكًا كَانَ العَامُ المَقْبِلُ قَالُو ايارَسُولَ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَة وَفِي بَيْتُهِ مِنْهُ شَيْءٌ فَلَكًا كَانَ العَامُ المَقْبِلُ قَالُو ايارَسُولَ الله نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ المَا الله وَفِي بَيْتُه مِنْهُ شَيْءٌ فَلَكًا كَانَ العَامُ المَقْبِلُ قَالُو ايارَسُولَ الله نَفْعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ المَاضِي قَالَ كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا فَانَ ذَلِكَ العَامَ الله قَالَ الله قَالَ عَامَ المَا عَمْ الله قَالَ عَمْهُ الله قَالَ عَلْمُ الله قَالَ عَمْهُ الله قَالَ عَامَ المَا عَمْ الله قَالُ فَي الله قَالَ عَمْهُ الله قَالَ عَامَ المَّعِلُ بنُ عَبْدُ الله قَالَ عَامَ الله قَالَ عَنْ وَالله قَالَ عَلَيْهُ الله قَالَ عَامَ الله قَالَ عَامَ الله قَالَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْ فَيْهَا عَلَى الله عَنْهُ اللهُ عَلْمُ الله قَالَ عَلَيْهُ وَاللّهُ الله قَالَ عَلْمُ الله قَالَ عَلَيْهُ الله قَالَ عَلَيْكُ بن عَبْدُ الله قَالَ عَلْمُ اللهُ الله قَالَ الله قَالَ عَلَيْهُ اللهُ قَالَ الله قَالَ عَلَيْهُ الله قَالَ عَلَى الله قَالَ العَامُ الله قَالَ الله قَالَ العَامُ الله قَالَ عَلَيْكُ بنَا عَامَ المَالِقَ الله قَالَ الله قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ بن عَبْدُ الله قَالَ اللهُ اللهُ عَلَى العَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ

ابن النعان الظفرى بالمعجمة والفاء المدنى وفى بعضها أبا قتادة بزيادة لفظ الأب وهو سهو وذكره البخارى على الصواب فى عدة أصحاب بدر حيث قال فانطلق الى أخيه لائمه قتادة . قال الغسانى : وقع فى النسخ أبا قتادة وصوابه قتادة واعلم أن قتادة شهد بدرا وسائر المشاهد وقلعت عينه يوم أحد وسالت على خده فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم الى موضعها فكانت أحسن عينيه وقدم بعض أو لاده على عمر بن عبد العزيز فقال: من الرجل؟فقال:

أنا ابن الذي سالت على الخد عينه فردت بكف المصطفى أحسن الرد فعادت كما كانت لأول أمرها فياحسن ما عين وياحسن ما رد

قوله ﴿أمر ﴾ أى ناقض لما كانوا ينهون عن أكل لحوم الأضاحى بعد ثلاثية أيام ذكره صريحا في المغازى . قوله ﴿أبو عاصم ﴾ هو المسمى بالضحاك الملقب بالنبيل بفتح النون وكسر الموحدة و ﴿يزيد ﴾ بالزاى ابن أبي عبيد مصغر ضد الحرو ﴿ سلمة ﴾ بالمفتوحتين ﴿ ابن الأكوع ﴾ مذكر الكوعا بالكاف والواو والمهملة ﴿ فلا يصبحن ﴾ من الاصباح و ﴿ بعد ثالثة ﴾ أى ليلة ثالثة من وقت التضحية و ﴿ العام الماضى ﴾ في بعضها عام الماضى باضافة الموصوف الى صفته أى لا يدخر كالميدخر في السنة الماضية و ﴿ الجهد ﴾ بفتح الجيم المشقة يقال جهد عيشهم أى نكد واشتد و بلغ غاية المشقة وفي الحديث دلالة على أن تحريم ادخار لحم الأضاحي كان لعلة فلما زالت العلة زال التحريم المشقة وفي الحديث دلالة على أن تحريم ادخار لحم الأضاحي كان لعلة فلما زالت العلة زال التحريم

حَدَّ أَنِي أَخِي عَنْ سُلَمَانَ عَنْ يَحِي بِنْ سَعِيد عَنْ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْد الرَّحْنِ عَنْ عَائِشَةَ وضَى اللهُ عَنْها قالَتِ الضَّحيَّةُ كُنَّا نُمَـلَّحُ منْهُ فَنَقْدَمُ بِهِ إِلَى النَّبِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ بِالْمُدِينَة فَقَالَ لاَتَأْ كُلُوا إِلَّا ثَلاثَةَ أَيَّام وَلَيْسَتْ بِعَزِيمَة وَلكن أَرَادَأَنْ يُطْعِمَ منه وَاللهُ أَعْدَلَمُ مَدَّتُ حَبَّانُ بنُ مُوسَى أَخْبَرَنا عَبْدُ الله قالَ أَخْبِرَنِي يُونْسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبَيْدُ مَوْلَى ابْنِ أَزْهُرَ أَنَّهُ شَهِدَ العيد يَوْمَ الأَضْحَى مَعَ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ رَضَى اللهُ عَنْهُ فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَة ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ يِاأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَدْ نَهَا كُمْ عَنْ

فان قلت فهل يجب الأكل من لحمها لظاهر الأمر وهو كلوا قلت ظاهره حقيقة في الوجوب إذا لم تكن قرينة صارفة عنه وكان ثمة قرينة على أنه لرفع الحرمة أى للاباحة ثم ان الأصوليين اختلفوا فى الأمر الوارد بعد الحظر أهو للوجوب أو للاباحة ولئن سلمنا أنه للوجوب حقيقة فالاجماع ههنا مانع عن الحمل عليها وهذا هو الثامن عشر من ثلاثيات البخارى. قوله ﴿ إسماعيل بنعبد الله ﴾ هو المشهور بابن أبى أو يس مصغرا و﴿ أَخُوهُ هُو عَبْدُ الْحَمْيَدُ وَ ﴿ إِسْمَاعِيلَ ﴾ روى فى الحديث السابق عن سليمان بلا واسطة وههنابو اسطة أخيه عنه و ﴿عمرة ﴾ بفتح المهملة و سكون الميم و بالراء و ﴿ يُملح ﴾ أى يجعل فيها الملح و يقدده . فان قلت القياس منها قلت ذكر باعتبار مرادفها وهو القربات عكس قولهم أتته كتابىفاحتقرها أو باعتبار أنها لحم. قوله ﴿عزيمة ﴾ أى ليس النهى للتحريم ولا ترك الأكل بعد الثلاثة واجبا بلكان غرضهأن يصرف شيء منه الى الناس واختلفوا فى الأخذبهذه الأحاديث فقال قوم يحرم إمساك لحوم الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث وأن حكمه باق وقال الجمهور يباح الأكل والامساك بعد الثلاث والنهى منسوخ وهذا من باب نسخ السنة بالسنة وقال بعضهم ليس هذا نسخا بلكان التحريم لعلة فلما زالت زال الحكم وقيل كانالنهي للكراهة لا للتحريم والكراهة باقية الى اليوم. قوله ﴿ حبان ﴾ بكسر المهملة وشدة الموحـدة وبالنون ابن موسى و ﴿ أَبُو عبيد ﴾

0775

صيام هَدَيْنِ العِيدَيْنِ أَمَّا أَحَدُهُما فَيُومُ فَطْرِكُمْ مَنْ صيامَكُمْ وَأَمَّا الآخَرُ فَيُومُ تَأْكُلُونَ نُسْكُكُمْ قَالَ أَبُو عَبَيْد تُمْ شَهِدْتُ مَعَ عُثْمَانَ بِن عَفَّانَ فَكَانَ ذَلَكَ يَوْمَ الجُمْعَة فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَة ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يِأَلَّمُ النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدَ اجتَمَعَ لَكُمْ فيه عيدان فَمَنْ أَحَبُّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمْعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَ الْيَفْلَيْنْتَظُرُ وَمِنْ أَحَبّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْ اللَّهُ قَالَ أَبُو عُبَيْد شَّ شَهِدْتُهُ مَعَ عَلِيّ بِن أَبِي طالب فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطَبة ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ نَهَا كُواْنَ تَأْ كُلُوا و و و و و و و منككم فَوْقَ ثَلاث . و عَنْ مَعْمَر عَنَ النَّهُ هُرِّي عَنْ أَبِي عَبِيد تَحُوهُ حَدُّ اللَّهُ عَبْد الرَّحيم أَخْبَر نا يَعْقُوبُ بنُ إِبْراهيم بن سَعْد عن ابن أَخي ابن شراب عن عَمَّه ابن شراب عن سالم عن عَبد الله بن عُمر رضى الله عَنْهُما

تصغير العبد خلاف الحر اسمه سعدمولى عبد الرحمن بن الأزهر ضد الاسود و (النسك) الاضحية و (العيدان) يوم الجمعة و يوم العيد حقيقة . فان قلت لم سمى يوم الجمعة عيدا قلت لائه زمان اجتماع المسلمين فى معبد عظيم لاظهار شعار الشريعة كيوم العيد فالاطلاق على سبيل التشبيه و (العوالي) جمع العالية وهى قرى بقرب المدينة من جهة المشرق وأقربها الى المدينة على أربعة أميال أو ثلاثة وأبعدها ثمانية وهذا الحديث محمول على أن السنة التى خطب فيها على بن أبى طالب كان بالناس فيها جهد وأن الناقض الذى رواه قتادة حيث قال حدث أمر نقض النهى عن الائكل لم يبلغ اليه . قوله (ابن أخى ابن شهاب) هو محمد بن عبد الله الزهرى وكان عبد الله بن عمر يأكل الخبز بدهن الزيت حين يرجع من منى احترازاعن أكل لحوم الهدى . فان قلت الهدى أخص من الاضحية الخبز بدهن الزيت حين يرجع من منى احترازاعن أكل لحوم الهدى . فان قلت الهدى أخص من الاضحية

3770

قَالَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ كُلُوا مِنَ الْأَضَاحِيِّ ثَلاثًا وَكَانَ عَبُدُ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا مِنَ الْأَضَاحِيِّ ثَلاثًا وَكَانَ عَبُدُ اللهِ يَأْخُلُ بِالزَّيْتِ حِينَ يَنْفُرُ مِنْ مِنْي مِنْ أَجْلِ لُحُومِ الْهَدْيِ

فلا يلزم منه أنه كان محترزا من لحوم الضحايا لكن الترجمة منعقدة عليها وفيها البحث قلت ذكر الهدى لمناسبة السفر من منى والله أعلم بالصواب

# المَّالِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمُ الْمِعِلَمِ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعِلَمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمُ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعْلِمِ الْمِعْلِمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمِعِ

### كتاب الأشرية

## بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

### كتاب الأشرية

قوله ﴿حرمها﴾ بالمجهول والتخفيف وهو متعد الى مفعولين لانه ضد أعطيت أى لايشربها فى الجنة كما قال تعالى «وأنهار من خمر لذة للشاربين» فان قلت المعصية لاتوجب حرمان الجنة قلت يدخلها ولا يشرب من نهرها فانها من فاخر شراب أهلها. فان قلت فيهاكل ماتشتهى الانفس قلت يدخلها ولا يشرب من نهرها فانها من فاخر شراب أهلها. فان قلت فيهاكل ماتشتهى الانفس قلت قيل انه ينسى شهوتها وقيل لا يشتهيها وان ذكرها وفيه دليل على أن التوبة تكفر المعاصى . قوله

أَبًا هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـَّلَمَ أَنَّى لَيْلَةَ أُسْرَى به بايلياء بقَدَحَيْنِ مَنْ خَمْرِ وَلَبَنِ فَنَظَرَ إِلَيْهِما ثُمَّ أَخَذَ الَّلَبَنَ فَقالَ جَبْرِيلُ الْحُـدُ لله الَّذِي هَدَاكَ للفَطْرَة وَلَوْ أَخْذَتَ الْحَيْرَ غَوْتُ أُمَّتُّكَ . تَابَعَهُ مَعْمَرُ وَابْنَ الهاد وَعُمَانَ بِنَ عُمَرَ وَ الزُّبِيدِيُّ عِنِ الزُّهُ رِيِّ حَرَبُ مُسْلُمُ بِنُ إِبْرِ اهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَنُس رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمَعْتُ مِنْ رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حَديثًا لا يُحَدّثُكُم به غَيْرى قالَ من أَشْر اط السَّاعَة أَنْ يَظْهَرَ الجَهْلُ وَيَقلَّ العُلْمُ وَيُظْهَرُ الزِّنَا وَ تُشْرَبَ الْحَرْثُ وَيَقَـلَّ الرِّجَالُ وَيَكُثُرَ النِّسَاءُ حَتَّى يَكُونَ لَمْسِينَ امْرَأَةً قَيْمُهُنَّ رَجُلُ وِاحدُ مَرْثُ أَحْمَدُ بْنُ صَالَحَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ قَالَ 1770

﴿ أبو اليمان ﴾ بفتح التحتانية وتخفيف الميم اسمه الحكم بالمفتوحتين و ﴿ إيلياء ﴾ بكسر الهمزة واللام وإسكان التحتانية الأولى وبالمدويقال بالقصر بيت المقدس. فان قلت تقدم في قصـة المعراج في كتاب المناقب وسيجيء قريبا: أنه ثلاثة أقداح قدح من عسل وقدحين قلتهذا في إيليا وذاك عند رفعه الى سدرة المنتهى و﴿ الفطرة ﴾ الاسلام والاستقامة واختار اللبن لما أراد الله تعالى توفيق هذه الأمة للخير واللطف بهاو جعل اللبن علامة لكو نهسهلا طيباطاهرا سائغاللشار بين سليم العاقبةوفية استحباب حمد الله تعالى عند تجدد النعمة وحصول ماكان يتوقع حصوله واندفاع ماكان يخاف وقوعه و ﴿ غُوت ﴾ أي ضلت و انهمكت في الشر . قوله ﴿ ابن الهاد ﴾ هو يزيد بالزاي ابن عبد الله بن أسامة ابن الهاد الليثي المدنى و ﴿ الزبيدي ﴾ مصغر الزبد بالزاى والموحدة والمهملة محمد بن الوليد و ﴿ عثمان عمر ﴾ البصرى و ﴿ هشام ﴾ أى الدستوائي و ﴿ لا يحدثكم ﴾ فان قلت لم قال لا يحدثكم غيرى قلت اما لأنه كان آخر من بتي من الصحابة ثمة أو لأنه عرف أنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم غيره و ﴿ الأشراط ﴾ العلامات و ﴿ تشرب الجنر ﴾ أي ظاهرا علانية و ﴿ تقل الرجال ﴾ لكثرة

و المنت المنت المنت من العنب مرت العسن بن صبّاح حدّ ثنا محمد " بن من صبّاح حدّ ثنا محمد بن من من العنب مرت العنب مرت

الحروب وقتل الرجال فيها ومر لطائف الحديث فى باب رفع العلم. قوله ﴿ ابن وهب ﴾ هو عبد الله المصرى و ﴿ لا يزنى ﴾ أى المؤمن أو الزانى أو الرجل قال المالكي فيه دلالة على جواز حذف الفاعل. فان قلت المؤمن بسبب المعصية لا يخرج عن الايمان قلت المراد نفى كال الايمان أى لا يكون كاملا فى الايمان حالة كونه فى الزنا أو هو من باب التغليظ والتشديد نحو «ومن كفر فان الله غنى عن العالمين» وقال ابن عباس ينزع منه نور الايمان . الخطابي : أى من فعل ذلك مستحلا له . قوله ﴿ عبدالملك ﴾ المخزومي المدنى و ﴿ أبو بكر ﴾ هو ابن عبد الملك و ﴿ النهبة ﴾ بفتح النون المصدر وبالضم المال المنهوب و ﴿ الشرف ﴾ المكان العالى يعنى لا يأخذ الرجل مال الناس قهرا وظلما مكابرة وعلوا وعيانا وهم ينظرون اليه و يتضرعون و لا يقدرون على دفعه و مر تحقيق المحديث وبيان أنواع النهب فى كتاب المظالم. قوله ﴿ الحسن بن صباح ﴾ بتشديد الموحدة وبالمهملتين البزار بالزاى ثم الراء الواسطي و ﴿ محمد بن سابق ﴾ ضد اللاحق روى عنه البخارى فى آخر كتاب المنال منابرة ويون عنه البخارى فى آخر كتاب

سابق حَدَّثَنا مالكُ هُوَ ابْنُ مَعْوَل عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَى اللهُ عَهُما قالَ لَقَدْ حُرِّمَتِ الحَمْرُ وَمَا بالمُدَينَة مَنْها شَيْءَ حَرَّثُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو ٢٣٠٠ شَهَابِ عَبْدُ رَبّه بْنُ نافع عَنْ يُونُسَ عَنْ ثابتِ البُنانِي عَنْ أَنْسِ قالَ حُرِّمَتْ عَانَ الْجَدْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَما نَجَدُ يَعْنَى بالمَدينَة خَمْرَ الأَعْنابِ إِلَّا قَليلاً وَعامَّةُ عَمْرَ نَا البُسْرُ وَالنَّمْرُ حَينَ حُرِّمَتْ وَما نَجَدُ يَعْنَى بالمَدينَة خَمْرَ الأَعْنابِ إِلَّا قَليلاً وَعامَّةُ عَنْ البُسْرُ وَالنَّمْرُ وَالنَّمْرُ وَالنَّمْرُ مَنْ عَلَى المَدينَة عَنْ أَبِي حَيَّانَ حَدَّثَنا عَامِنْ ٢٣١٥ عَنْ البُن عَمْرَ رَضَى اللهُ عَنْهُما قامَ عُمَرُ عَلَى المِذَبَرِ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ نَزَلَ تَحْرِيمُ عَنْ أَبِي حَيَّالَ أَمَّا بَعْدُ نَزَلَ تَحْرِيمُ عَنْ أَبِي الْمُدَارِ فَقَالَ أَمَّا بَعْدُ نَزَلَ تَحْرِيمُ عَنْ أَبِي وَيَالَ أَمَّا بَعْدُ نَزَلَ تَحْرِيمُ

الوصايا بدون الواسطة لكن على سبيل الترديد فقال حدثنا محمد بن سابق أو الفضل بن يعقوب عنه و (مالك هو ابن مغول) بكسر الميم و سكون المعجمة و فتح الواو وباللام البجلي بالمفتوحتين و (بالمدينة) أى في المدينة . فان قلت كيف دل على الترجمة قلت حيث ان المطلق لا يحمل إلا على المأخوذ من العنب . قوله (أبو شهاب) هو كنية عبد ربه باضافة العبد الى الرب ((ابن نافع) الحناط بالمهملتين والنون المدايني و (ثابت) ضد الزائل البناني بضم الموحدة و خفة النون الأولى و (البسر) هو المرتبة الرابعة المرة النخل أولها طلع ثم حلال ثم بلح ثم بسر ثم رطب ، فان قلت الخر مائع و البسر جامد فكيف يكون هو إياه قلت هو مجاز عن الشراب الذي يؤخذ منه عكس «أراني أعصر خمرا» أو ثمة إضمار أي عامة أصل خور نا أو مادتها . فان قلت تقدم أنه قال ما بالمدينة منها شي فكيف قال عامة خمر نا قلت المراد بقوله منها خمر العنب إذ هو المتبادر الى الذهن عند الإطلاق أو المطلق محمول عليها . فان قلت ثقره أنه قال المناه فكل أخبر عن ظنه أو أراد بالشيء شيئاً كثير او القليل في حكم العدم قوله (أبو حيان) بالمهملة و شدة التحتانية وبالنون يحي بن سعيد التيمي بفتح الفوقانية وإسكان التحتانية الكوفي و (عام ) أي الشعبي قوله ( نزل ) وبالنون يحي بن سعيد التيمي بفتح الفوقانية وإسكان التحتانية الكوفي و (عام ) أي الشعبي قوله ( نزل ) فلت القياس أن يقال فقد نزل قلت جاز حذف الفاء وم مرادا كمافى كتاب الحج قال فأما الذين عموا بين الحج والعمرة طافو اطو افاو احدا و (خام ) أي كتم و غطي وهذا تعريف بحسب اللغة وأما

الْجَدْرِ وَهُيَ مِنْ خَمْسَةِ الْعِنَبِ وَالنَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْجَدْرُ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْجَدْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ

بحسب العرف فهو ما يخام العقل من عصير العنب خاصة . قوله ﴿ أبو عبيدة ﴾ تصغير ضد الحرة هو عامر بن الجراح أحد العشرة المبشرة و ﴿ أبو طلحة ﴾ زيد الأنصارى زوج أم أنس و ﴿ أبى ﴾ بضم الهمزة وفتح الموحدة وشدة التحتانية ابن كعب أقر أ الصحابة و ﴿ الفضيخ ﴾ بفتح الفاء و بالمعجمتين من الفضخ و هو الشدخ والكسر شراب يتخذ من البسر من غير أن تمسه النار وقيل هو أن يفضخ البسر ويصب عليه الماء ويترك حتى يغلى فيه وقيل هو شراب يؤخذ من البسر والتمر كليهما وظاهر لفظ الصحيح يساعد القول الأخير و ﴿ الزهو ﴾ بفتح الزاى وضمها البسر الذى ظهر فيه الحمرة أو الصفرة و في الحديث العمل بخبر الواحد و اختلف العلماء فقال أكثرهم تسمية عصير العنب خمرا حقيقة وفي سائر الأنبذة مجاز وقال جماعة هو حقيقة في الكل وللأصوليين خلاف في جو از إثبات اللغة بالقياس . قوله ﴿ معتمر ﴾ أخو الحاج أبو منصور بن سليمان التيمي و ﴿ عمومتى ﴾

بَكْرِ بْنُ أَنَّس وَكَانَت خَمْرَهُمْ فَلَمْ يُنكِرْ أَنَّسْ . وَحَدَّتُنِي بَعْضُ أَصَّابِي أَنَّهُ مَعْمَ السَّمْعَ أَنْسًا يَقُولُ كَانَت خَمْرَهُمْ يَوْمَئذ حَرَثُنا مَحَدَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِي مَعْتُ سَعِيدَ بنَ عُبَيْدالله قالَ حَدَّتَني بَكْرُ حَدَّتُنَا يُوسُفُ أَبُو مَعْشِر البَرَّاءُ قالَ سَمَعْتُ سَعِيدَ بنَ عُبَيْدالله قالَ حَدَّتَني بَكْرُ البَرَّاءُ قالَ سَمَعْتُ سَعِيدَ بنَ عُبَيْدالله قالَ حَدَّتَني بَكُرُ البَرَّاءُ قالَ سَمَعْتُ سَعِيدَ بنَ عُبَيْدالله قالَ حَدَّتَني بَكُرُ البَنْ عَبِد الله أَنَّ أَنَسَ بنَ مالكَ حَدَّتُهُم أَنَّ الجَمْرَ حُرِّمَتُ والجَدْرُ يَوْمَئذ البَسِرُ وَالْبَدِرُ وَالْمَدِرُ وَالْمَدَرُ وَالْمَدِرُ وَالْمَدَرُ وَالْمَدِرُ وَاللّهِ أَنَّ أَنْسَ بنَ مالكَ حَدَّتُهُم أَنَّ الجَمْرَ حُرِّمَتُ والجَدْرُ يَوْمَئذ

الفُقّاعِ فَقَالَ إِذَا لَمْ يُسْكُرُ فَلا بَأْسَ وَقَالَ ابنُ الدَّرَاوَرْدِي سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا الفُقّاعِ فَقَالَ إِذَا لَمْ يُسْكُرُ فَلا بَأْسَ وَقَالَ ابنُ الدَّرَاوَرْدِي سَأَلْنَا عَنْهُ فَقَالُوا الفُقّاعِ فَقَالُ إِذَا لَمْ يُسْكُرُ لا بَأْسَ بِهِ حَرْثُنَا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالكُ عَنِ ابنِ شَهَابِ ٢٣٥ لا يُسْكُرُ لا بَأْسَ بِهِ حَرْثُنَا عَبْدُ الله بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالكُ عَنِ ابنِ شَهَابِ ٢٣٥ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بنِ عَبْدُ الله عَبْدُ الله عَالَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بنِ عَبْدِ الرَّحْمِنِ أَنَّ عَائِشَةً قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ

بدل عن الضمير أو منصوب على الاختصاص وفيه أن الصغير يخدم الكبار و ﴿أَكُفُّهَا﴾ من الكفاء والاكفاء ثلاثيا ومزيدا بمعنى القلب. قوله ﴿أبو بكر﴾ هو ابن أنس بن مالكقال فى حضور أبيه وكانت خمرهم. فان قلت المذكور هو الشراب فلم أنث قلت باعتبار أنه خمر أو باعتبار الخبر وأما لفظ وحدثنى فانه من كلام سليمان وهو من باب الرواية عن المجهول. قوله ﴿محمد المقدمى﴾ بفتح المهملة المشددة و ﴿ يوسف البراء ﴾ بفتح الموحدة وشدة الراء وبالمد أبو معشر بفتح الميم والمعجمة وسكون المهملة بينهما البصرى و ﴿ سعيد بن عبيد الله ﴾ الثقفي و ﴿ بكر بن عبد الله ﴾ المزنى بالزاى وبالنون. قوله ﴿ البتع ﴾ بكسر الموحدة وإسكان الفوقانية وبالمهملة شراب يتخذ من العسل و ﴿ معن ﴾ بفتح الميم وسكون المهملة وبالنون ابن عيسى القزاز بالقاف وشدة الزاى الأولى و ﴿ الفقاع ﴾ بضم الفاء و تشديد القاف وبالمهملة المشروب المشهور و ﴿ ابن الدراوردى ﴾ بفتح

وَسَلَمْ عَنِ البَّنِعِ فَقَالَ كُلُّ شَرابِ أَسَكَرَ فَهْوَ حَراامٌ صَرَّتُ اللَّهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ البَّعِ وَهُو نَبِينُ العَسَلِ عَنْهَا قَالَتُ سُئَلَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ البَّعِ وَهُو نَبِينُ العَسَلِ عَنْهَا قَالَتُ سُئَلَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ البَّعِ وَهُو نَبِينُ العَسَلِ وَكَانَ أَهْلُ النَّمِينَ يَشَرَبُونَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كُلُّ شَرابِ أَسَكَرَ فَهُو حَراامٌ . وعن الزُّهْرِي قالَ حَدَّتَنِي أَنَسُ بن مالك أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهُ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحَقُ اللهُ عَلَيْهِ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحَقُ مَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُلْحَقُ مَا الْخَنْتَمَ وَالنَّقِيرَ

وم المَّذُ السَّرابِ مَرْتُنَا أَخِي عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيّ عَنِ الشَّرابِ مَرْتَنَا أَحْمَدُ الشَّوبي عَنِ ابْنِ عُمرَ رَضِي ابْنُ أَبِي رَجَاء حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيّ عَنِ الشَّعْبِيّ عَنِ ابْنِ عُمرَ رَضِي الشَّهُ عَنْ أَبِي مَنْ ابْنِ عَمْرَ رَضِي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدُ

المهملة و بالراء و فتح الواو و تسكين الراء و بالمهملة عبد العزيز بن محمد . قوله ﴿أسكر﴾ أى جنسه وهذا من جوامع الكلم صلى الله على قائله أفضل الصلوات وسلم تسليما أبداً . قوله ﴿ الدباء ﴾ بضم المهملة وشدة الموحدة و بالمد و ﴿ المزفت ﴾ من الزفت وهو شيء كالقير و ﴿ الحنتم ﴾ بفتح المهملة والفوقائية وسكون النون بينهما الجرة الحضراء و ﴿ النقير ﴾ بفتح النون الحشب المنقور وخصت هذه الظروف بالنهى الأنها ظروف متينة فاذا انتبذ صاحبها فيها كان على حذر منها الأن الشراب فيها قد يصير مسكراً وهو الايشعر بها ومر مباحثه فى آخر كتاب الايمان . قوله ﴿ أحمد بنأ بى رجاء ﴾ ضد الحوف الهملة و شدة التحتانية و بالنون

نَوْلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرُ وَهَى مَنْ خَمْسَة أَشْيَاءَ الْعِنَبِ وَالنَّمْرُ وَالْحِنْطَة وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالْحَرْثُمَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلاثُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَى يَعْهَدَ إِلَيْنَا عَهْدًا الْجَدُّ وَالْكَلالَةُ وَأَبُوابُ مِنْ أَبُوابِ الرِّبا قَالَ قُلْتُ

يحيى التيمي ولفظ ﴿ وهي من خمسة ﴾ لا يقتضي الحصر ولا ينفي الخمرية عن نبيذ الذرة والأرز وغيرهما . الخطابي:إنما عد عمر رضي الله عنه هذه الأنواع الخسة لاشتهار أسمائها في زمانه ولم تكن كلهاتوجد بالمدينة الوجود العام فان الحنطة كانت بها عزيزة والعسل مثلها أوأعز فعد عمرماعرف منها وجعل مافي معناها بما يتخذ من الأرز وغيره خمراً بمثابتها إن كان بمـا يخامر العـقل ويسكر كاسكارها وفيما قال انالخر ماخامر العقل دليل على جواز إحداث الاسم بالقياس وأخذه من طريق الاشتقاق، وزعم قوم أن العرب لا تعرف النبيذ المتخذ من التمر خمراً فأجيب أن الصحابة الذين سموا الفضيخ خمراً فصحاء فلو لم يصح هذا الاسم لهـا لم يطلقوه عليها . قال : وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشراب الذي هو جنس المشروب الموصوف بالاسكار فدخل فيه كثيره وقليله بأى اسم سمى وبأى صفة وجدت وفيه بطلان قول من زعم أن الاشارة بالمسكر إنما وقعت إلى الشربة الأخيرة أو إلى الجزء الذي يظهر السكر على شاربه عند شربه لأن الاسكار لايختص بجزء من الشر ابدون جزءو إنما يوجد السكر في آخره على سبيل التعاون كالشبع بالمأكول ثم الشر أب الذي يسكر كثيره إذا كان في الاناء لايخلو من أن يكون حلالا أو حرامافان كان حلالا لم يجز يحرمأنمنه شيء وإنكان حراما لم يحزأن يشرب منهشيء فان قيل هو حلال في نفسه و لكن الله تعالى نهي أن يشرب منه ما يزيل العقل. أجيب ينبغي أن تكون تلك الشربة معلومة يعرفها كل شارب إذ لا يجوز أن يحرم الله شيئا و لا يجعل لهم السبيل إلى معرفته، ومعلوم أن الطباع مختلفة فقد يسكر و احد بالمقدار الذي لا يسكر صاحبه به فلم يضبط والتعبدلا يقع إلا بالأمر المعلوم المضبوط، وإلا لم تقم الحجة به. قوله ﴿ و ثلاث ﴾ أى قضايا أو أحكام أو مسائل و ﴿ يعهد ﴾ أى يبين لنا و ﴿ مسألة الجد ﴾ أى فىأنه يحجب الآخ و ينحجب به أو يقاسمه و ﴿ الكلالة ﴾ أي من لاوالد لهولاولد ، وقيل : بنوالعمالًا باعد ، وقيل : الوارثالذي ليس بولدولاو الد. وأما ﴿ الربا ﴾ فاختلفو افيه كثيراً حتى قال بعضهم لاربا إلا في النسيئة، وقدروي حديثا يا أَبًا عَمْرُ و فَشَى أَ يُصْنَعُ بِالسَّنَدُ مِنَ الرُّزِ قَالَ ذَاكَ لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّبِي صَلَّى الله عَمْرَ وَقَالَ حَجَّاجُ عَنْ حَمَّادُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ عَلَى عَهْدِ عَمْرَ . وَقَالَ حَجَّاجُ عَنْ حَمَّادُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ عَلَى عَهْدِ الله بْنِ أَبِي عَمْرَ عَنْ عَمْرَ حَدَّ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أَبِي مَرَّ عَنْ عَمْرَ قَالَ الْمَرْ يُصْنَعُ مِنْ خَمْسَةً مِنَ الزَّبِيبِ وَالْعَسَل وَ الْعَسَل

الْ عَمَّارِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بِنُ خَالِد حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِنُ يَزِيدَ بِنِ جَابِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِنُ يَزِيدَ بِنِ جَابِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِنْ يَزِيدَ بِنِ جَابِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِنْ غَنْمِ الأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطِيّـةُ بِنُ قَيْسِ الحَلَابِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِنْ غَنْمِ الأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطِيّـةُ بِنْ قَيْسِ الحَلَابِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بِنْ غَنْمِ الأَشْعَرِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي

فى ذلك ومرتحقيقه فى البيع. قوله ﴿ يَاأَ بَاعْمِ وَ ﴾ هو كنية عامر الشعبى و ﴿ السند ﴾ بكسر المهملة و إسكان النون و بالمهملة بلادبقرب الهندو ﴿ الأرز ﴾ فى بعضها الرز و ﴿ شيء ﴾ مبتدأ وخبره محذو ف و ﴿ لم يكن ﴾ أى معروفا أو موجوداً فى المدينة . قوله ﴿ حجاج ﴾ بفتح المهملة و شدة الجيم الأولى ﴿ ابن منهال ﴾ بكسر الميم و تسكين النون و ﴿ حفص ﴾ بالمهملتين و ﴿ عبد الله بن أبى السفر ﴾ ضد الحضر الهمدانى ﴿ باب ماجاء فيمن يستحل الخر و يسميه بغير اسمه ﴾ إنما ذكره باعتبار الشر ابو الا فالخر مؤنث سماعى ، وفى بعضها يسميها بغير اسمها و ﴿ هشام بن عمار ﴾ بفتح المهملة و شدة الميم المقرى الحافظ الدمشق و ﴿ صدقة ﴾ أخت ﴿ الزكاة ﴾ ابن خالد دمشق أيضا تقدما فى مناقب الصديق و ﴿ عبد الرحمن بن يزيد ﴾ بالزاى ﴿ ابن جابر ﴾ الأزدى فى الصوم و ﴿ عطية ﴾ بفتح المهملة الأولى وكسر الثانية ﴿ ابن قيس الكلابى ﴾ بحكسر الكاف مات سنة إحدى وعشرين ومائة و ﴿ عبد الرحمن بن غنم ﴾ بفتح المعجمة و سكون النون الأشعرى الصحابي عند الأكثر ، وقيل :

أَبُو عَامِ أَوْ أَبُو مَالِكَ الأَشْعَرِيُّ وَالله مَا كَذَبَنِي سَمَعَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وَسَلَّم يَقُولُ لَيَكُونَنَّ مِنْ أُهِّي أَقُولُم يَسْتَحَلُّونَ الْحُرَ وَالْحُرِيرَ وَالْجُزُ وَالْمَعَازِفَ وَلَيَنْ لَنَ أَقُولُمُ إِلَى جَنْبِ عَلَم يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةً لَمُمْ يَأْتِهِمْ يَعْنِي الفَقيرَ لحاجة فيقُولُوا ارْجِع إِلَيْنَا غَدًا فَيْلَيْهُمْ الله ويضعُ العَلَم ويمسَخُ آخرينَ قردة وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيامَة

تابعي مخضر مي مات سنة ثمان و سبعين و يعرف بصاحب معاذ لكثرة لز ومهله و ﴿ أَبُوعَامِرُ أُو أَبُومَالُكُ ﴾ على الشكُّ ، قيل: اسمه كعب، وقيل: عمرو ، وقيل: عبدالله ، وقيل: عبيد. قال ابن المديني: الصواب أبومالك بلاشك، وقال المهلب: هذا الحديث لم يسنده البخاري من أجل شك المحدث في الصاحب حيث قال أبوعامر أو أبومالك و لمعنى آخر لانعلمه. أقول: المشهور عندالمحدثين أنه يقال حدثناو أخبرنا إذا كان الكلام على سبيل النقل والتحميل ، وأما إذا كان على سبيل المذاكرة يقال قال ، واعلم أن هذا الاسناد من الطرائف لأن الرجال كلهم شاميون فهو مسلسل الشامية. قوله ﴿ و الله ما كذبني ﴾ فان قلت : عدالة الراوى معلومة لاسما وهو صحابي فما الفائدة في ذكره ، قلت التوكيد والمبالغـة فى كال صدقه و ﴿ الحر ﴾ بكسر المهملة وتخفيف الراء الفرج وأصله الحرح فحذف إحدى الحائين منه و من قال بالمعجمة و الراء فقد صحفه و ﴿ المعازف ﴾ بالمهملة و الزاي أصوات الملاهي و ﴿ العلم ﴾ بفتح المهملة واللام الجبل و ﴿ السارحة ﴾ الغنم التي تسرح ، وفي بعضها بسارحة بزيادة الباء الجارة فى الفاعل نحو كفي بالله شهيداً أو هو مفعول به بالواسطة والفاعل مضمر وهو الراعي بقرينة المقام إذ السارحة لا يد لها من الراعي. فإن قلت: مافاعل يأتيهم. قلت: الآتي أو الراعي أو المحتاج أو الرجل والسياق مشعر بذلك ، وفى بعضها تأتيهم بلفظ المؤنث وهذا كلام على سبيل التجوز ، وفي بعض المخرجات يأتيهم رجل لحاجة تصريحا بلفظ رجل. قوله ﴿ يبيتهم الله ﴾ أي يهلكهم بالليل ﴿ ويضع العلم ﴾ أى يضع الجبل بأن يدكدكه عليهم ويوقع على رؤسهم، وفى بعضها بزيادة لفظ عليهم و ﴿ آخرين ﴾ يعني من لميهلكهم بالبيات وفيه أن المسخ قد يكون في هذه الآمة خلاف مَعْدَ حَدَّ ثَنَا يَعْفُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّ هَمْنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلاً يَقُولُ أَنَّى أَبُو أَسْمَيْدُ السَّاعِدِيُّ فَدَعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ فَى عُرُسه فَكَانَت امْرَأَتُهُ خَادَمُهُمْ وَهَى العَرُوسُ قَالَ أَتَدْرُونَ مَاسَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ فَعُرُسه فَكَانَت امْرَأَتُهُ خَادَمُهُمْ وَهَى العَرُوسُ قَالَ أَتَدْرُونَ مَاسَقَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ فَعُرُسه فَكَانَت امْرَأَتُهُ أَنْفَعْتُ لَهُ مَرَات مِنَ اللَّيْلِ فِي تَوْرِ

من زعم أنه لا يكون وأن مسخها بقلوبها. فان قلت: الحديث ليس فيه إلا ذكر الجزء الأول من الترجمة لا ذكر تسمية الخربغير اسمها قلت لعله اكتنى بماجاء مبيناً في الروايات الأخر و لم يذكره إذ ليس ذلك بشرطه أو لعل نظره إلى أن لفظ من أمتى فيه دليل على أنهم استحلوها بتأويل إذلو لم يكن بالتأويل لكان كفراً وخروجاعن أمته لأن تحريم الخرمعلوم من الدين بالضرورة قيل و يحتمل أن يقال ان الاستحلال لم يقع بعد وسيقع وأن يقال أنه مثل استحلال نكاح المتعة و استحلال بعض الأنبذة المسكرة و الته أعلم. قوله (التور) بفتح الفوقانية و سكون الواو و بالراء ظرف من صفر قيل هو قدح كبير كالقدروقيل مثل الاجانة وقيل هو مثل الطست وقيل هو من الحجرو (أبوحازم) بالمهملة و الزاى سلمة و (أبو أسيد) مصغر الأسداسمه مالك الساعدى بالمهملات و (الخادم) يطلق على الذكرو الأنثى و مرا لحديث مرارا فان قلت أين ذكر الأوعية قلت التوروعاء و عطف التورعلى الأوعية من باب عطف الخاص على العام. قوله (محمد ابن عبد الله أبو أحمد الزبيدى) مصغر الزبد بالزاى والموحدة و الراء و (سالم) هو ابن أبى الجعد بفتح ابن عبد الله أبو أحمد الزبيدى مصغر الزبد بالزاى والموحدة والراء و (سالم) هو ابن أبى الجعد بفتح

الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الظُّرُوفِ فَقَالَتِ الأَنْصَارُ إِنَّهُ لاَبُدَّ لَنَا مَهُا قَالَ فَلاَ إِذًا . وَقَالَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَعْيَى بَنُ سَعِيد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالَمِ بِنَ أَبِي الجَعْد بِهِذَا صَرَتَنَ عَبْدُ الله بِنُ مُحَدَّد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهِ الجَعْد بِهِذَا صَرَتَنَ عَبْدُ الله بِنُ مُحَدَّد حَدَّثَنَا سُفْيانُ بِهِ الجَعْد بِهِذَا صَرَتَنَ عَبْدُ الله بِنَ مُحَدَّد حَدَّثَنَا سُفْيانُ عَنْ بِهُ عَلْد عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الأَوْعَيَة صَرَّتَنَا عَلَيْ بِنُعَبْد ٢٤٢٥ وَقَالَ فَيه لَمَّ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الأَوْعَيَة مَرْتُ عَنْ أَبِي عَيْض اللهُ عَنْ عَنْ أَبِي مُسْلَمِ الأَحْولُ عَنْ بُجَاهِد عَنْ أَبِي عياض عَنْ عَبْدُ الله بنِ عَمْرُ و رَضَى اللهُ عَنْهُما قَالَ لَكَ نَهَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ كُلُّ النَاسِ يَجِدُ سِقاءً فَرَخَصَ عَنِ الأَسْقِيَة قِيلَ للنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ كُلُّ النَاسِ يَجِدُ سِقاءً فَرَخَصَ عَنِ الأَسْقِيَة قِيلَ للنَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ كُلُّ النَاسِ يَجِدُ سِقاءً فَرَخَصَ

الجيم وسكون المهملة الأولى. قوله ﴿إذن ﴾ جواب وجزاء أى إذا كان لابدلكم منها فلا نهى عنها وحاصله أن النهى هو على تقدير عدم الاحتياج إليها أو نسخ ذلك بوحى سريع أو كان الحكم فى تلك المسألة مفوضاً إلى رأيه صلى الله عليه وسلم قال ابن بطال النهى عن الأوعية إنما كان قطعا للذريعة فلما قالوا لابد لنا قال انتبذوا فيها وكذلك كل نهى كان بمعنى النظر إلى غيره كنهيه عن الجلوس فى الطرقات فلما ذكروا أنهم لايحدون بدا من ذلك قال إذا أبيتم فاعطوا الطريق حقه قوله ﴿خليفة﴾ بفتح المعجمة وكسر اللام وبالفاء ابن خياط بالمعجمة وشدة التحتانية وبالمهملة و ﴿أبو عياض﴾ بكسر المهملة وخفة التحتانية وبالمعجمة عمرو ويقال له عمير بن الأسود العنسي بلام بملتين والذون الزاهد. قوله ﴿عن الأسقية ﴾فان قلت السياق يقتضى أن يقال الاعن الائسقية بريادة الاعلى سبيل الاستثناء أى نهى عن الانتباذ الاعن الائبذة عن الجرار بسبب الائسقية وعن معناه لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مسألة الائبذة عن الجرار بسبب الائسقية وعن فى السمن به قال الزنخشرى مثله فى قوله تعالى «فأزلها الشيطان عنها» أى بسببها قال الحميدى ولعله فى السمن به قال الزنجشرى مثله فى قوله تعالى «فأزلها الشيطان عنها» أى بسببها قال الحميدى ولعله غند الرواية وكان الائسل نهى عن النبيذ إلا فى الائسقية وكذا فى رواية عبد الله ابن نقص منه عند الرواية وكان الائسل نهى قال النووى هذا محمول على أنه رخص فيه أولا ثم رخص فيه أولا ثم رخص

لَهُمْ فِي الْجَرِّ عَيْرِ الْمُزَفَّتِ صَرَّتُ مُسَدَّدُ حَدَّتَنَا يَحِيى عَنْ سُفْيانَ حَدَّتَني سُلَمانُ عَنْ إِبْرِاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بِنِ سُو يُد عَنْ عَلِيَّ رَضَىَ اللهُ عَنْـهُ نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّهُ آَءِ وَالْمُزَفَّت صَرَّتُنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن الأَعْمَش بهذَا مَرْثَى عُثَانُ حَدَّثَنا جَريرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ للْأَسُودِ هَلْ سَأَلْتَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُنْتَبَـذَ فيهِ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ يِاأُمُّ المُؤْمِنِينَ عَمَّا نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْتَبَذَ فيهِ قالَتْ نَهانا في ذَٰلِكَ أَهْـلَ البَيْتِ أَنْ نَنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالمُزُفَّتِ قُلْتُ أَمَّا ذَكَرَتِ الْجَرَّ وَالْحَنْـتَمَ قَالَ إِنَّا أُحَدِّثُكُما سَمِعْتُ أُحَدِّثُ مَالَمُ أَسْمَعْ صَرْتُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد حَدَّثَنَا الشَّيْبانِيُّ قالَ سَمعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ نَهِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرِّ الْأَخْضَرِ قُلْتُ أَنشَرَبُ في الأبيض قالَ لا

في جميع الظروف. قوله (قال سليمان) أى الاعمش و (إبراهيم التيمى) بفتح الفوقانية وإسكان التحتانية و (الحارث بن سويد) مصغر السود تيمى أيضا و (عثمان) أى ابن أبي شيبة بفتح المعجمة خلاف الشباب و (جرير) بفتح الجيم و كسر الراء الأولى ابن عبد الحميد و (إبراهيم) أى النخعى و (الاسود) ضدالا بيض خاله و شيخه. قوله (أهل البيت) منصوب على الاختصاص و (الشيباني) باعجام الشين المفتوحة و سكون التحتانية و بالموحدة و بالنون سليمان أبو إسحاق. قوله (ألا يعني أن حكمه

VEYO

النّ عَبْدِ الرّ عَنْ القارِيْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قالَ سَمْعَتْ سَهْلَ بْنَ سَعْد أَنَّ أَبَا أُسَيْد البّ عَبْد الرّ عَن القارِيْ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قالَ سَمْعَتْ سَهْلَ بْنَ سَعْد أَنَّ أَبَا أُسَيْد السّاعِديّ دَعَا النّبيّ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم لَعْرُسِه فَكَانَتِ امْ أَتُهُ خَادِمَهُم يَوْمَئذ وَهِي السّاعِديّ دَعَا النّبيّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم لَعْرُسِه فَكَانَتِ امْ أَتُهُ خَادَمَهُم يَوْمَئذ وَهِي العَرُوسُ فَقَالَتْ مَاتَدْرُونَ مَا أَنْقَعْتُ لِرَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم أَنْقَعْتُ لَوَسُولِ الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم أَنْقَعْتُ لَو سُولِ الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلّم أَنْقَعْتُ لَوْ مَوْد الله عَمْرات مِنَ اللّيْلُ فَى تَوْر

الباذَق وَمَنْ نَهَى عَنْ كُلِّ مُسكر مِنَ الأَشْرِبَة وَرَأَى عُمَرُ وَأَبُو عُمَرُ وَأَبُو عُمَرُ وَأَبُو عُمَدَة وَمُعَاذُ شُرْبَ الطّلاء عَلَى النَّلُث وَشَرِبَ البَرَاءُ وَأَبُو جُحَيْفَةَ عَلَى النَّصْف

حكم الأخضر ﴾ فان قلت مفهوم الأخضر يقتضى مخالفة حكم الأبيض له . قلت شرط اعتبار المفهوم أن لايكون الكلام خارجا مخرج الغالب ، وكان عادتهم الانتباذ فى الجرار الحضر فذ كر الأخضر لبيان الواقع لاللاحتراز . الخطابى : لم يعلق الحكم فى ذلك بخضرة الجر وبياضه وإيما يعلق بالاسكار وذلك أن الجرار أوعية متينة قد يتغير فيها الشراب ولايشعر به فنهوا عن الانتباذ فيها وأمروا أن ينتبذوا فى الاسقية لرقتها فاذا تغير الشراب فيها يعلم حالها فيجتنب عنه . وأما ذكر الحضرة فمن أجل أن الجرارالتي كانوا ينتبذون فيها كانت خضراً والا بيض بمثابته فيه والآنية لا تحرم شيئا ولا تحلله . قوله ( يعقوب ) القارى بالقاف وخفة الراء منسوب إلى القارة و ( أبوأسيد ) مصغراً و ( الساعدى ) بكسر المهملة الوسطانية . قال ابن بطال : فيه من الفقه أن الحجاب ليس بفرض على نساء المؤمنين وإيما هو خاص لا زواج الني صلى الله عليه وسلم ولذلك ذكره الله تعالى فى كتابه « وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب » أقول يحتمل أنه ذكره الله تعالى فى كتابه « وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب » أقول يحتمل أنه وقال « وقال الحجاب أو كانت تخدمهن وهي مستورة بالجلباب ، وقال تعالى «قل للمؤمنين يغضوا » كان قبل نرول الحجاب أو كانت تخدمهن وهي مستورة بالجلباب ، وقال تعالى «قل للمؤمنين يغضوا » وقال « وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن » ومر الحديث آنفا ( باب الباذق ) بالموحدة وقال « وبالقاف معرب قول العجم باده باهمال الدال و ( أبوعبيدة ) هو ابن الجراح

وقالَ ابنُ عَبَّاسِ اشْرَبِ العَصِيرِ مادامَ طَرِيًّا وَقالَ عُمْرُ وَجَدْتُ مِنْ عَبَيْدِ اللهِ رَجَحَ شَرابِ وأَنا سائلُ عَنهُ فان كَان يُسكُرُ جَلَدْتُهُ صَرَّتُنا مُحَسَّدُ بنُ كَثيرِ رَجَحَ شَرابِ وأَنا سائلُ عَن أَبِي الْجُوَيْرِيَة قالَ سَالَتُ ابنَ عَبَّاسِ عَن البَاذَقِ فَقالَ سَبَق مُحَسَّدُ وَهُو حَرَامٌ قالَ الشَّرَابُ الْحَلالُ الطَّيِّبُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْبَاذَقَ فَمَا أَسكَرَ فَهُو حَرَامٌ قالَ الشَّرَابُ الْحَلالُ الطَّيِّبُ

0781

و ﴿ معاذ ﴾ هو ابن جبل و ﴿ الطلاء ﴾ بكسر المهملة وتخفيف اللام وبالمد هوأن يطبخ العصير حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ويصير ثخينا مثل طلاء الابل ويسمى بالمثلث ويقال له بالفارسية سيكمى وفيه قول آخر وهوأن يذهب نصفه بالطبيخ قالوا وهذا بما يؤمن غائلته ، وقال بعضهم : الطلاء ماطبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه ويسميه العجم الميبختج بفتح الميم وتسكين التحتانية وضم الموحدة وإسكان المعجمة وفتح الفوقانية وبالجيم وبعض العرب يسمى الخر الطلاء و (البراء) بتخفيف الراء وبالمد و ﴿ أَبُوجِحِيفَةً ﴾ مصغرالجحفة بالجيم والمهملة والفاء الصحابيان المشهوران و ﴿ عبيدالله ﴾ مصغراً قیل هو ابن عمر و ﴿ أناسائل ﴾ أى أنا أسأله عن الشرابالذي وجد ریحه منه فان كان مما يسكر جنسه جلدته وفيه أنه لم يقصد جلده بمجر دالريح بل توقف حتى يسأله فان اعترف بمايوجبه يجلده واختلفوا في جواز الحد بمجرد وجدان الرائحة والا صح لا وتقدم في كتاب فضائل القرآن أن ابن مسعود ضرب الحدبالريح واختلفوا فىالسكران فقيل هومن اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم وقيل: هو من لا يعرف السماءمن الأرض و لا الطول من العرض. قوله ﴿ محمد بن كثير ﴾ ضد القليل و ﴿ أَبُو الْجُويِرِيَّةِ ﴾ مصغر الجارية بالجيم والتحتانية حطان بكسر المهملة الأولى وشدة الثانية وبالنون ابن خفاف بضم المعجمة وخفة الفاء الأولى ﴿ الجرم ﴾ بالجيم والراء. قوله ﴿ سبق محمد صلى الله عليه وسلم ﴾ أى سبق حكم محمد بتحريمه حيث قال : كل ماأسكر فهو حرام ثم قال أبو الجويرية ﴿ الباذق هو الشراب الطيب الحلال ﴾ لا نه عصير العنب الحلال الطيب مثلا فقال ابن عباس كان شرابا حلالا طيباً لكن صار بعد ذلك خبيثاً حراما حيث تغير عن حاله. قال ابن بطال: أي سبق محمد صلى الله عليه وسلم بالتحريم للخمر قبل تسميتهم لها بالباذق وهو من شراب العسل وليس تسميتهم لها بغير اسمها بنافع إذا أسكرت ورأى ابن عباس أن سائله أراد استحلال الشراب المحرم بهـذا

قَالَ لَيْسَ بَعْدَ الْحَلال الطَّيّب إلَّا الْحَرامُ الْخبيث صَرَّتْ عَبْدُ الله بن أَبي شُيّنةً حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هشامُ بن عُروة عن أبيه عن عائشَة رَضَى الله عَنْها قَالَتْ كَانَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلُواَءِ والْعَسَلَ إِ اللَّهُ مَنْ رَأَى أَنْ لاَيَخْلَطَ الْبُسَرِ وَالنَّمْرُ إِذَا كَانَ مُسْكِرًا وأَنْ لاَيَجْعَلَ إدامَيْن في إدام حَرْثُ مُسلِّم حَدَّثنا هشام حَدَّثنا قَتَادَةُ عن أَنس رَضَى الله عَنْهُ قَالَ إِنَّى لَأَسْقِي أَبَا طَلْحَةً وَأَبَا دُجَانَةً وَسُهِيْلَ بَنِ الْبَيْضَاء خَلَيْطَ بُسْر وَتَمْر إِذْ حُرَّمَتِ الْخَنْرُ فَقَادَفْتُهَا وَأَنَا سَاقِيهِمْ وَأَصْغَرُهُمْ وَإِنَّا نَعُدُّهَا يَوْمَئُذَ الْخَدْرَ. وَقَالَ عَمْرُو بِنُ اَلحارِث حَدَّثَنا قَتَادَةُ سَمَعَ أَنَسًا حَدَثُنَا أَبُو عاصم عن ابن جَرْبج 1070 أَخْبَرُنَى عَطَاءُ أَنَّهُ سَمَعَ جَابِرًا رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ نَهَى النَّيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّم

الاسم فمنعه بقوله: ماأسكر فهو حرام وأما معنى ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الحبيث فهوأن المشبهات تقع فى حيز الحرام وهى الخبائث. قوله ﴿ عبد الله بن محمد بن أبى شيبة ﴾ بفتح المعجمة وإسكان التحتانية. فان قلت ماوجه مناسبة الحديث للباب. قلت: بيان أن العصير المطبوخ إذا لم يكن مسكراً فهو حلال كما أن الحلواء تنضج حتى تنعقد والعسل يمزج بالماء فيشرب فى ساعته ولاشك فى طيبه وحله، قوله ﴿ مسلم ﴾ بفاعل الاسلام ابن إبراهيم الأزدى و ﴿ هشام ﴾ أى الدستوائى و ﴿ أبو دجانة ﴾ بضم المهملة وخفة الجيم وبالنون سماك بكسر المهملة وتخفيف الميم وبالكاف الائتصارى الساعدى الشجاع استشهد يوم اليمامة و ﴿ سهيل ﴾ مصغر السهل ابن البيضاء مؤنث الائتصارى الساعدى الشجاع استشهد يوم اليمامة و ﴿ سهيل ﴾ مصغر السهل ابن البيضاء مؤنث الايقتضى عدم الغير وفيه إشعار بأن الفضيخ هو المأخوذ من الزهو والتمر كليهما. قوله ﴿ عمرو لا يقتضى عدم الغير وفيه إشعار بأن الفضيخ هو المأخوذ من الزهو والتمر كليهما. قوله ﴿ عمرو

٢٥٢٥ عَن الزَّبيب وَالنَّمْر وَالْبُسْرِ وَالرُّطَب صَرْتُنَا مُسْلُمْ حَدَّثَنَا هَشَامٌ أَخْبَرَنَا يَحْنِي ابْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ عَبِدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمُ أَنَّ يُجْمَعُ بَيْنَ الَّمْرِ وَالزَّهُو وَالتَّرْ وَالزَّبيب وَلْيُنْبَـذُ كُلُّ وَاحد منهُما

ا شُرْبِ اللَّابَ وَقُولُ الله تَعَالَى مَنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَم لَبَنَا خَالصًا شَرْبِ اللَّهِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَم لَبَنَا خَالصًا معه مَا تُغَا للشَّارِبِينَ صَرْبُنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الَّذِهْرِيّ

ابن الحارث ﴾ المؤدب الانصاري المصرى و ﴿ عن الزبيب ﴾ يعني عن الجمع بين الزبيب و التمر في الانتباذ والجمع بين البسر والرطب وليس المراد به النهي عن كل من الاثر بعة على الانفراد و لا النهي عن الجمع بين الأربعة أوالثلاثة ولاالنهي عن الجمع بين الأولين بخصوصهما أو الأخيرين بخصوصهما بل المقصود الجمع بين اثنين من كل مامن شأنه أن ينتبذبه وبهذا تحصل المطابقة بين الترجمة والحديث ولهذا وردالاختلاف فيه في الا حاديث قالوا: والحكمة فيه أن الاسكار يسرع اليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه فيظن الشارب أنه ليس بمسكر أقول ويحتمل أن يكون ذلك لما فيه من الاسراف إذ المقصود حاصل بواحد منهما ولهذا عطف البخاري في الترجمة و أن لا يجعل إدامين في إدام واحد هذا ومذهب الجمهور أن النهى لكراهة التنزيه مالم يصرمسكراً ، وقال بعضالمـالـكية هو حرام ، وقال أبو حنيفة : لا كراهة فيه ، وقال :كل مالوطبخ منفرداً وحل فكذلك إذا طبخ مع غيره بلا كراهة فقال ابن بطال: هذا رأى مخالف للسنة ومن خالفها فهو محجوج بها قال هذامنقوض بنكاح المرأة وأختها قال وقول البخاري من رأى أن لايخلط البسر والتمرإذا كانمسكر أخطأ إذماقصد أنهماما يسكران فى الحال وإنماأر ادأنهماما يؤول أمرهما إلى السكر أقول ليس خطأغا يته أنه أطلق مجاز امشهورا. قوله ﴿ يحي بن أبي كثير ﴾ ضدالقليل و ﴿ أبو قتادة ﴾ بفتح القاف وتخفيف الفوقانية وبالمهملة اسمه الحارث الانصاري و على حدة كابكسر المهملة وخفة المهملة أي على انفراده وثني الضمير في منهماولم يقلمنها باعتبارأن الجمع بين الاثنين لابين الثلاثة أو الاربعة

عَنْ سَعِيد بِن الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرِيرَةً رَضَى الله عَنْـهُ قَالَ أَبِي رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ أَسْرَى بِهِ بِقَدَحِ لَبَنِ وَقَدَحِ خَمْر صَرْتُنَا الْحَيَدْيُّ سَمِعَ سُفَيَانَ أَخْبَرَنَا سَالْمُأْبُو النَّصْرَ أَنَّهُ سَمَعَ عُمَيرًا مَوْ لَى أُمِّ الفَصْلِ يُحَدِّثُ عَن أُمِّ الفَصْلِ قَالَتْ شَكَّ النَّاسُ في صيَام رَسُول الله صلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم يَوْمَ عَرَفَة فَأَرْسَلْت إِلَيْهُ بِانَاء فِيهِ لَبَنْ فَشَرِبَ فَكَانَ سُفْيَانُ رُبَّنَا قَالَ شَكَّ النَّاسُ في صيام رَسُول الله صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ فَأَرْسَلَتْ إِلَيهُ أُمُّ الفَصْلِ فَاذَا وُقفَ عَلَيْهِ قَالَ هُوَ عَنْ أُمَّ الْفَصْلِ مَرْثَنَا قُتَابَةُ حَدَّثَنَا جَرِيرُ عَنِ الْأَعْمَشِعَنْ أَبِي صَالِح وَأَبِي 0700 سُفْيانَ عَنْ جابِر بن عَبْد الله قالَ جاءَ أَبُو حُمَيْد بقَدَح منْ لَبَن منَ النَّقيع فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ أَلَّا خَمَّرْتَهُ وَلَوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْـه عُوداً

قوله (ليلة) بالتنوين وعدمه و (الحميدي) مصغر الحمد و (أبو النضر) بسكون المعجمة و (عمير) مصغر عمر مولى أم الفضل باعجام الضاد زوجة العباس بن عبد المطلب ويقال له مولى عبد الله بن عباس مرالحديث في الحج والصوم و (وقف) بلفظ معروف ماضى الوقوف و بمجهول التوقيف قوله (قتيبة) بضم القاف و (جرير) بفتح الجيم و (أبو صالح) ذكوان و (أبو سفيان) طلحة ابن نافع القرشي و (أبو حميد) بالتصغير عبدالرحمن وقيل المنذر بن عمر والساعدي و (النقيع) بفتح النون و كسر القاف و بالمهملة موضع بو ادى العقيق و هو الذي حماه رسول الله صلى الله عليه و سلم وقيل انه غير المحمى وقيل انه بالموحدة و (الاخمرته) أى هلا غطيته و (لوأن تعرض) بضم الراءأى تمده عليه عرضا لاطولا و من فوائده صيانته من الشيطان فانه لا يكشف غطاء و من الوباء الذي ينزل من السجاء في ليلة من السنة

حَدِّثُنَا عُمْرُ بِنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ قالَ سَمِعْتُ أَبَا صالح يَذْكُرُ أُراهُ عَنْ جابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قالَ جاءً أَبُو حَمَيْدِ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصارِ مِنَ النَّقِيعِ باناء مِن لَبْ إِلَى النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـَّلَمَ فَقَــالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْـهِ وَسَــّلَّمَ أَلَّا خَمْرْتُهُ وَلُوْ أَنْ تَعْرُضَ عَلَيْهُ عُودًا . وَحَـدَّتْنِي أَبُو سُفْيانَ عَنْ جابِرِ عَن النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهٰذَا صَرَفْنَى عَمُودٌ أَخْبَرَنَا النَّصْرُ أَخْبَرَنا شُعْبَـةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ البَرَاءَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَرَدْنَا بِرَاعٍ وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسُلَّمَ قَالَ أَبُو بَكُر رَضِيَ الله عَنْهُ فَخَلَبْتُ كُثْبَةً مِنْ لَبَنِ فِي قَدَحِ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ وَأَتَانَا سُرَاقَةُ بِنَ جَعْشُمِ عَلَى فَرَسِ فَدَعَا عَلَيَهُ فَطَلَبَ إِلَيَهُ سُرَاقَةُ أَنْ لَايَدْعُو عَلَيْهِ وَأَنْ يَرْجِعَ فَفَعَـلَ النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلّم صَرّتنا

ومن النجاسات و المقذرات ومن الهامة و الحشرات و نحوها و ﴿عمر بن حفص ﴾ بالمهملتين و ﴿ أراه ﴾ بالمنح أظنه و ﴿ النضر ﴾ بفتح النون و تسكين المعجمة هو ابن شميل بضم المعجمة و ﴿ أبو اسحاق ﴾ هو عمر و السبيعي و ﴿ البراء ﴾ هو ابن عازب و ﴿ السكشة ﴾ بضم الكاف و إسكان المثلثة و بالموحدة قدر حلبة و قيل مل القدح و ﴿ حتى رضيت ﴾ أى حتى علمت أنه شرب حاجته و كفايته . فان قلت كيف شرب من مال الغير قلت إماأن صاحب كان رجلا حربيا لاأمان له أو كان صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبى بكر يحب شربهما أو كان في عرفهم التسامح بمثله أو كان صاحب الغيم أجاز للراعي مثل ذلك أو كانا مضطرين . قوله ﴿ سراقة ﴾ بضم المهملة و خفة الراء و بالقاف الغيم أجاز للراعي مثل ذلك أو كانا مضطرين . قوله ﴿ سراقة ﴾ بضم المهملة و خفة الراء و بالقاف

0709

أَبُو الْمَيانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ حَدَّتَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَرَثِ عَبْدِ الرَّحْنِ عَنْ أَبِي هُوَيَّا اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَالَ نَعْمَ الصَّدَقَةُ اللَّقْحَةُ اللَّقْحَةُ اللَّقْحَةُ وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مَنْحَةً تَغْدُو باناء وَتَرُوحُ بَآخَرَ صَرَّتُ اللَّهُ عَاصِمِ الصَّفِيُّ مُنْحَةً وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ مَنْحَةً تَغْدُو باناء وَتَرُوحُ بَآخَرَ صَرَّتُ اللَّهُ عَاصِمٍ عَنِ اللَّهُ عَنِ ابْنِ شَهِابِ عَنْ عُبَيْدِ اللّه بْنِ عَبْدِ اللّه عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللّهُ عَنْهُما أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ شَرِبَ لَبَنَا فَمَضْمَضَ وَقَالَ إِنَّ لَكُ الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكُ قَالَ لَهُ دُسَمًا . وَقَالَ إِبْرِاهِيمُ بُنُ طَهْمَانَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَّسَ بْنِ مَالِكُ قَالَ لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رُفَعْتُ إِلَى السِّدْرَةِ فَاذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ نَهُرَانِ فَلَا وَلَكَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رُفَعْتُ إِلَى السِّدْرَةِ فَاذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ نَهُرَانِ فَلَا وَلَكُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ رُفَعْتُ إِلَى السِّدْرَةِ فَاذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ فَهُرَانِ فَلَا وَلَا بَاطِنَانَ فَأَمَّا الظَّاهِ النَّالِيلِ فَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَال

ابن مالك ﴿ بن جعشم ﴾ بضم الجيم و المعجمة و إسكان المهملة بينها الكنانى بالنو نين المدلجى أسلم آخرا وحسن إسلامه مر الحديث بطوله في أو اخر كتاب المناقب قوله ﴿ اللقحة ﴾ بكسر اللام الحلوب من الناقة و ﴿ المنحة ﴾ بكسر الميم العطية وهي كالناقة التى تعطيها غيرك ليحتلبها شم يردها عليك و منحة هي منصوبة على التمييز نحو قوله ﴿ فنعم الزاد زاد أبيك زادا ﴿ فالما فلا الما فعيل أو فعول يستوى فيه المذكر و المؤنث و معناه المختارة و قيل غزيرة اللبن مر في آخر كثاب الهبة . قوله ﴿ الأوزاعي ﴾ بفتح الهمزة و تسكين الواو و بالزاى و بالمهملة عبد الرحمن و ﴿ إبراهيم بن طهمان ﴾ بفتح المهملة و إسكان الهاء و ﴿ رفعت ﴾ بالراء و في بعضها بالدال و ﴿ السدرة ﴾ خمر و ﴿ الفرات ﴾ خمر و ﴿ الفرات ﴾ خمر و ﴿ الفرات ﴾ خمر و الكوثر . فان قلت تقدم آ نفاً و ماضياً أنه قدحان قلت مفهوم العدد لا اعتبار له مع احتمال أن القدحين كانا قبل رفعه إلى سدرة المنتهي و الثلاثة كانت بعده و ﴿ الفطرة ﴾ أي علامة الإسلام القدحين كانا قبل رفعه إلى سدرة المنتهي والثلاثة كانت بعده و ﴿ الفطرة ﴾ أي علامة الإسلام

فى الجنَّةَ فَأَتِيتُ بِثَلاثَةِ أَقْداحٍ قَدَحٌ فيهِ لَبَنْ وَقَدَحٌ فيهِ عَسَلَ وَقَدَحٌ فيـهِ خَمْرَ فَأَخَذْتُ الَّذِي فِيهِ اللَّابَ فَشَرِ بْتُ فَقِيلَ لِي أُصَبْتَ الفِطْرَةَ أَنْتَ وَأَمْتَكَ . قالَ هِشَامٌ وَسَعِيدٌ وَهُمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكُ عَنْ مَالِكُ بْنِ صَعْصَعَةً عَن النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْهَارِ نَحُوهُ وَلَمْ يَذْ كُرُوا ثَلَاثَةَ أَقَداحٍ السَّعْذَابِ المَاءِ صَرْبُ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكُ عَرِفُ إسحاق بن عبد الله أنه سَمِع أنسَ بن مالك يَقُولُ كَانَ أُبُوطَلْحَهَ أَكْثَرَأَنْصاريّ بِالْمَدِينَةِ مِالًّا مِنْ نَخْلِ وَكَانَ أُحَبُّ مِالِهِ إِلَّهِ بِيرَحاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبَلِ المسجد وكَانَ رَسُولُ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيْشَرِبُ مِنْ مَاء فِيهَا طَّيْبِ قَالَ أَنَسُ فَلَتَّا نَزَلَتْ لَنْ تَنَالُوا البَّر حَتَّى تُنْفِقُوا مِثَّا تُحِبُّونَ قَامَ أَبُو طَلْحَةَ فَقَـالَ يارَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ لَنْ تَنَالُوا البُّرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وإِنَّ أُحَبّ

والاستقامة. فان قلت كيف يقدر العامل همنا إذ لا يصح أن يقال أصبت أمتك قلت يقدر على وجه ينصب إلى صحة المهنى كما يقال فى اسكن أنت و زوجك الجنة أن تقديره وليسكن زوجك الجنة (وهشام) أى الدستوائى و رسعيد) أى ابن أبى عروبة و رهمام) أى ابن يحيى الازدى و راك البن صعصعة به بفتح الصادين المهملتين و سكون العين الأولى المدنى (باب استعذاب الماء) قوله (عبد الله أبن مسلمة) بفتح الميم و اللام و ربير حاء فى ضبطه اختلافات تقدمت فى باب الصدقة على الأقارب و المشهور منها فتح الموحدة و تسكين التحتانية و فتح الراء و بالمهملة و القصر و هو اسم بستان. قوله

مالى إِلَىَّ بِيرَحاءَ وَ إِنَّهَا صَدَقَةُ لِلهَ أَرْجُو بِرَّهَا وَدُخَرَهَا عِنْدَ اللهَ فَضَعْهَا يَارَسُولَ اللهِ حَيْثُ أَرَاكُ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْ ذَلِكَ مَالُ رَاجِ أَوْ رَاجِحُ أَوْ رَاجِحُ شَكَّ عَبْدُ الله وَقَدْ سَمِعْتُ مَاقُلْتَ وَإِنِّى أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فَى الأَقْرَ بِينَ فَقَالَ رَاجِحُ شَكَّ عَبْدُ الله وَقَدْ سَمِعْتُ مَاقُلْتَ وَإِنِّى أَرَى أَنْ تَجْعَلَها فَى الأَقْرَ بِينَ فَقَالَ رَاجِحُ شَكَّ عَبْدُ الله وَقَدْ سَمِعْتُ مَاقُلْتَ وَإِنِّى أَرَى أَنْ تَجْعَلَها فَى الأَقْرَ بِينَ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةً فَى أَقَارِبِهِ وَفَى بَنِي عَمِّهِ . وقالَ أَبُو طَلْحَةً فَى أَقَارِبِهِ وَفَى بَنِي عَمِّهِ . وقالَ إِسْمَاعِيلُ وَيَحْنِي بَنْ يَحْنِي رَايِحْ

يُ بُنُ عَنِ النَّهُ مِنَ النَّهُ وَسَلَمَ مَنَ الْبُن بِالْمَاءِ مَرْقُن عَبْدَانُ أَخْبَرَنا عَبْدُ الله أَخْبَرَنا وَلَا يُونُسُ عَنِ النَّهُ عَنهُ أَنَّهُ رَأًى رَسُولَ الله صَلَى الله عَنهُ أَنَّهُ رَأًى رَسُولَ الله صَلَى الله عَنهُ أَنَّهُ وَأَى رَسُولَ الله صَلَى الله عَليه وَسَلَمَ مَن الْبُر فَتَنَاولَ القَدَحَ فَشَرَبَ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكُر وَعَنْ صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ مَنَ الْبُر فَتَنَاولَ القَدَحَ فَشَرَبَ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكُر وَعَنْ عَبُدُ الله عَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكُر وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكُر وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكُر وَعَنْ عَبُدُ الله عَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكُر وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكُر وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكُر وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكُر وَعَنْ عَبُدُ الله عَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكُر وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكُر وَعَنْ عَبُدُ الله عَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكُر وَعَنْ عَبُدُ الله عَنْ اللهُ عَرَادٌ فَاللهُ عَنْ اللهُ عَرَادٌ فَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَرَادٌ فَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنَ المَّ عَرَادِيَّ فَطَلُهُ مِنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَمْ اللهُ عَرَادِيَّ فَاعُلُو اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَعْنَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَعَنْ يَسَارِهُ أَبُو بَكُو وَعَنْ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَعَنْ يَسَارِهُ أَبُو اللّهُ وَعَنْ يَسَارِهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ و

(بخ) بالموحدة و بالمعجمة كلمة تقال عند المدح والرضا بالشيء و تكرر للمبالغة فان و صلت خففت و نونت وربما شدد. قوله (شك عبد الله بن مسلمة) في أنه فاعل الربح أو من الرواح و (أفعل) بلفظ المتكلم و (اسماعيل) هو ابن أبي أو يسو (يحيي) هو النيسابوري قالا جزما انه من الرواح. قوله (شوب) أي خلط و (حلبت) بصيغة المجهول غيبة و المعروف متكلم و كذلك لفظ شبت و (الائين) بالنصب أي أعطى الايمن و بالرفع أي الايمن أحق قال ابن بطال ليس شوب اللبن بالماء من باب الخليطين و الادامين و إنما صب عليه الماء ليقوى برده يكثر و الشوب إنما جاز عند الشرب وأما عند البيع فلا . قوله (أبو عام) هو عبد الملك العقدى بفتح المهملة الأولى و القاف و (فليح) مصغر الفلح بالفاء فلا . قوله (أبو عام) هو عبد الملك العقدى بفتح المهملة الأولى و القاف و (فليح) مصغر الفلح بالفاء

ابن مُحَدَّد حَدَّثَنا أَبُو عام حَدَّثَنا فَلَيْح بن سَلْيَانَ عَنْ سَعيد بن الحارث عَنْ جابر بن عَبْد الله رَضَى اللهُ عَنْهُما أَنَّ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُل منَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبُ لَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ عَنْدَكَ ماءٌ باتَ هذه اللَّهَ لَهُ فَي شَنَّة وَ إِلَّا كَرَعْنا قالَ وَالرَّجُلُ يُحُوَّلُ المَاءَ في حائطه قالَ فَقَالَ الرَّجُلُ يَارَسُولَ الله عندى ما أُ باءُ فَانْطَلَقْ إِلَى العَرِيشِ قَالَ فَانْطَلَقَ بِمِما فَسَكَبَ فِي قَدَح ثُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ دَاجِن لَهُ قَالَ فَشَرِ بَ رَسُولُ الله صَـلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرَبَ الرَّجُلُ الَّذَى جَاءَ مَعَهُ

ا الْحَلْوَاء وَالعَسَل وَقَالَ الزُّهْرِيُّ لَا يَحِلُّ شُرْبُ بَوْل الناس لشدَّة تَنْوَلُ لَأَنَّهُ رَجْسُ قَالَ اللهُ تَعَالَى أُحلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَقَالَ ابْنُ مَسْعُود في ٢٦٣٥ السَّكَرِ إِنَّ اللهَ لَمْ يُجْعَلْ شَفَاء كُمْ فَيَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَرَّتَ عَلَيْ بْنُ عَبْد الله حَدَّثَنَا

واللام و ﴿ سعيد بن الحارث ﴾ الأنصارى و ﴿ شنة ﴾ بالتنوين وهي القربة الخلق وفي بعضها شنته بالاضافة إلى الضمير و ﴿ كرعنا﴾ بفتح الراء وكسرها من الكرع وهي شرب الرجل بفيه من موضعه من غير إناء و ﴿ العريش ﴾ ما يستظل به و ليس منافيا للزهد . قوله ﴿ شرب الحلواء ﴾ في بعضها حب الحلواء وهو الأظهر لأنه لاشرب غالبا وفي بعضها الحلوو ﴿ لشدة ﴾ أي لضرورة وهذا خلاف ما عليه الجمهور قال ابن بطال وأما أموال الناس فهو مثل الميتة والخر في التحريم ولم يختلفوا في جواز أكل الميتة عندالضرورة فكذلك البولوقال الحلواء كل شيء حلو أقول الحلواء بحسب العرف أخص من ذلك وهو ما كان للانسان فيه دخل من طبخ ونحوه وفيه أنالأنبياء والصالحين يأكلون أَبُو أَسَامَةَ قَالَ أَخْ بَرَنِي هِ هَمَامٌ عَنْ أَيْهِ عَنْ عَائَشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعْجَبُهُ الْحَلُواءُ وَالْعَسَلُ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَلَى بَابِ الرَّحَبَة فَشَرَبَ قَائُمًا ابْنَ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّرَ ال قَالَ أَنَى عَلَيْ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَلَى بَابِ الرَّحَبَة فَشَرَبَ قَائُمًا اللهُ فَقَالَ إِنَّ نَاسًا يَكُرُهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُو قَائُمْ وَإِنِي رَأَيْثُ النَّيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ كَمَ وَالْتَيْ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَلَيْ رَأَيْثُ اللهُ عَنْهُ وَرَجْلَةُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَرَجْلَةً اللهُ وَحَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَيَدَيْهُ وَيَدَيْهُ وَيَدَيْهُ وَيَكُونُ وَاللهُ وَرَجْلَيْهُمْ قَامَ فَشَرِبَ وَعَسَلَ وَجْهَةُ وَيَدَيْهُ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرَجْلَيْهُمْ قَامَ فَشَرِبَ وَعَسَلَ وَجْهَةُ وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرَجْلَيْهُمْ قَامَ فَشَرِبَ وَعَسَلَ وَجْهَةُ وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرَجْلَيْهُمْ قَامَ فَشَرِبَ وَعَسَلَ وَجْهَةً وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرَجْلَيْهُمْ قَامَ فَشَرِبَ وَعَسَلَ وَجْهَةً وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرَجْلَيْهُمْ قَامَ فَشَرِبَ وَعَسَلَ وَجْهَةً وَيَدَيْهِ وَذَكَرَ رَأْسَهُ وَرَجْلَيْهُمْ قَامَ فَشَرِبَ

الحلاوات والطيبات. قوله (السكر) بالفتحتين أى المسكر قال شارح التراجم مقصوده من كلام الزهرى إنما هوقوله تعالى «أحل لكم الطيبات» أى الحلواء والعسل من الطيبات فهى حلال والبول ليس منها وأما قول ابن مسعود فاشارة إلى قوله تعالى «فيه شفاء للناس» فدل على حله لأن الله تعالى لم يحعل الشفاء فيما حرمه. قوله (مسعر) بكسر الميم و إسكان المهملة الأولى وفتح الثانية و بالراء و (عبد الملك ابن ميسرة) ضد الميمنة الزراد بالزاى وشدة الراء و بالمهملة و (النزال) بالنون و تشديد الزاى ( أبن سبرة) بفتح المهملة وإسكان الموحدة و بالراء وهؤلاء الثلاثة كلهم هلاليون و (على رضى الله تعالى عنه )حيث نزل الكوفة فالرجال كلهم كوفيون و (الرحبة) بفتح المهملة الساحة و المرادر حبة مسجد الكوفة و (فعل) أى شرب قائماً. فان قلت لم فصل الرأس والرجلين عما تقدم ولم يذكرهما على و تيرة و احدة. قلت : حيث لم يحكن الرأس مغسولا بل ممسوحا فصله عنه وعطف على و تيرة واحدة. قلت : حيث لم يحكن الرأس مغسولا بل ممسوحا فصله عنه وعطف

فَضْلَهُ وَهُوَ قَائِمٌ ثُمْ قَالَ إِنَّ نَاسًا يَكُرَهُونَ الشُّرْبَ قَائِمًا وَإِنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنْعَ مِثْلَ مَاصَنَعْتُ صَرَّتُنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَرِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا

باب مَنْ شَرِبَ وَهُوَ وَاقْفَ عَلَى بَعِيرِهِ صَرْتُنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ أَبِي سَلَمَةَ أُخَبَرَنَا أَبُو النَّصْرِ عَنْ عُمَـيْرٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أُمِّ الفَصْلِ بِنْتِ الحارِثِ أَنَّهَا أَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَح لَبَنِ وَهُوَ وَاقِفٌ عَشِيَّةً عَرَفَةً فَأَخَذَ بِيدِهِ فَشَرِبَهُ . زَادَ مالكُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ

بَ حَثُ الأَيْنَ فَالأَيْنَ فَى الشُّرْبِ صَرْتُنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالكُ

الرجل عليه وإن كان مغسولة على نحوقوله تعالى « وامسحوا برؤسكم وأرجلكم » أو كان لابس الحف فمسحه أيضا، وقيل ذلك لأن الراوى الثانى نسى ماذكره الراوى الأول فى شأن الرأس والرجلين قال الكلاباذي أبونعيم سمع الثوري وابن عيينة وهما عاصها الأحول فهذا سفيان يحتمل أن يكون هذا وأن يكون ذلك. قوله ﴿عبد العزيز بن أبي سلمة ﴾ بفتحتين الماجشون و ﴿ أَبُو النَصْرِ ﴾ بسكون المعجمة سالم و ﴿ عمير ﴾ مصغراً . فان قلت : سبق آ نفا أنه مولى أم الفضل قلت: لماكانُ مولى الأم وملازما للابن صحت النسبتان ثم الاضافة صحيحة بأدنى ملابسة غير ذلك أيضا. قوله ﴿على بعيره﴾ بهذه الزيادة وافق الحديث الترجمة وإذا جاز الشرب قائما بالأرض

عَن ابْن شهاب عَنْ أَنْسَ بْن مالك رَضي الله عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَــُكُمْ أَتَّى بِلَبَنِ قَدْ شيبَ بماء وَعَنْ يَمِينه أَعْرَانيُّ وَعَن شماله أَبُو بَكُر فَشَر بَ ثُمَّ أَعْطَى الْأَعْرِ اليَّ وَقَالَ الْأَيْنَ الْأَيْنَ

إَنْ هَلْ يَسْتَأَذْنُ الرَّجُلُ مَنْ عَنْ يَمِينه في الشُّرْب ليعْطَى الأَكْبَرَ حَدِينَ إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّ تَني مَالَكُ عَنْ أَبِي حَازِم بن دينار عَنْ سَهْل بن سَعْد رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَنَّى بِشَرابِ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَينه غُلامٌ وَعَنْ يَساره الأَشْياخُ فَقَالَ للغُلامِ أَتَاذْنُ لِي أَنْ أَعْطَى هَوُلاء فَقَالَ الغُلامُ وَالله يارَسُولَ الله لاأُوثرُ بنَصيبي منْكَ أَحَدًا قالَ فَتَلَهُ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ في يَده

فالشرب على الدابة أحرى بالجواز لأن الراكب أشبه بالجالس. قوله ﴿ من عن يمينه ﴾ أى الذي عن يمينه و﴿ أَبُوحَازُمَ ﴾ بالمهملة والزاى سلمة و ﴿ الفِلامِ ﴾ قيل هو ابن عباس و ﴿ الْأَشياخِ ﴾ هو خالد بن الوليد وأمثاله و ﴿ تــله ﴾ أى صرعه وألقاه ، وفيهأن تقديم نفسه بما يتعلق بالتقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته محمو دلامذمة فيه خلاف الأمور الدنيوية وفيه أن استئذانه صاحب اليمين من باب إثبات فضل السن وأن من سبق إلى موضع عند عالم فى مسجد أو نحوه هو أحق به فان قلت : فما تقول فيما قال صلى الله عليه وسلم ﴿ كَبر كَبر كَبر ﴾ قلت : ذلك فيما إذا استوت حال القوم فى شيء واحد، وأما إذا كان لبعضهم فضل على بعض فصاحب الفضل أولى، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن في الأكل والشرب وجميع الأشياء استشعاراً منه بما شرف الله به

0779

٠٧٠ ما حَدُ الكَوْضِ مَرْمَنَا يَحْيِي بنُ صالح حَدَّ ثَنَا فُلَيْحُ بنُ سَلِّيانَ عنْ سَعِيد بن الحارث عن جابِ بن عَبْد الله رَضَى الله عَنْهُما أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْأَنْصَارِ وَمَعَهُ صَاحِبٌ لَهُ فَسَلَّمَ النَّبّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبُهُ فَرَدَّ الرَّجُلُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ بَأْبِي أَنْتَ وَأُمِّي وهَى سَاعَةُ حَاَّرَةُ وَهُو يُحَوِّلُ فَى حَائِطَ لَهُ يَعْنِي المَاءَ فَقَالَ النَّبَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ مَا أَ بِاتَ فِي شَنَّة وِ إِلَّا كَرَعْنَا وِ الرَّجُلُ يُحَوِّلُ الماء في حائط فَقَالَ الرَّجُلُ يارَسُولَ اللهِ عندى مأهُ باتَ في شَنَّة فانْطَلَقَ إِلَى العَرِيشِ فَسَكَبَ فِي قَدَحِ ما عُهُمَّ حَلَبَ عَلَيْهِ مِنْ داجِن لَهُ فَشَرِبَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَعَادَ فَشَرِ بَ الرَّجُلُ الَّذِي جَاءَ مَعَهُ

و الله عنه السَّعار الكبار حربت مُسَدّد حَد أَنا مُعَتَمْر عن أَسِهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَسِهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَسِهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَسَا رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عَلَى اللَّهِ عَنْهُ عَلَى اللَّهِ عَنْهُ وَأَنَا اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ قَائِمًا عَلَى اللَّهِ عَنْهُ عَمُو مَتِى وَأَنَا

أهل اليمين . قوله ﴿ الكرع ﴾ بسكون الراء الشرب من النهر بالفم و ﴿ فرد الرجل ﴾ أى السلام و ﴿ بأبى أنت ﴾ أى مفدى بأبى وأمى . فان قلت : لم كررهاوهو يحول الماء . قلت : لانهما حالان باعتبار فعلين مختلفين و ﴿ العريش ﴾ مظلة تتخذ من الخشب والثمام . وأما ﴿ التحويل ﴾ فهو النقل عن قعر البئر إلى ظاهره أو إجراء الماء من جانب إلى جانب فى بستانه . قوله ﴿ معتمر ﴾ بفاعل الاعتمار

أَصْغَرُهُمُ الفَضيخَ فَقيلَ حُرَّمَتِ الْخَزْ فَقَالَ أَكْفَعُهَا فَكَفَأْنَاقُكُ لأَنْسِ ماشَرَ ابهم قَالَ رُطَبْ وَبِسْرٌ فَقَالَ أَبُو بَكُرِبْنَ أَنَسَ وَكَانَتْ خَمْرَهُمْ فَلَمْ يَنْكُرْ أَنَسُ وَحَدَّثنى بَعْضُ أَصْحَابِي أَنَّهُ سَمَعَ أَنَسًا يَقُولُ كَانَتْ خَرَهُمْ يُومَئذ ا حَدُ تَعْطَيَةَ الاناء صَرَبُنَا إِسْحَاقُ بِنَ مَنْصُور أَخْبِرَنَارَوْحُ بِنُ عُبَادَةً OTVT أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمَعَ جَابِ بْنَ عَبْدُ الله رَضَى الله عَنْهُما يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلَ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا صِيْانَكُمْ فَانَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشُرُ حِينَدْ فَاذَا ذَهَبَسَاعَةٌ مَنَ اللَّيْلِ فَحُلُوَّهُمْ فَأَغْلَقُوا الأَبْوَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله فَانَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَوْكُوا قَرَبَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله وَخَمُّرُوا آنيَتَكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله وَلَوْ أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا

ابن سليمان و (عمومتي) بدل أو منصوب على الاختصاص و (الفضيخ) بالمعجمتين المأخوذ من الزهو والتمر و مرالحديث قريبا ( باب تغطية الاناء) قوله ( روح) بفتحالراء وسكون الواو وبالمهملة ( ابن عبادة ) بضم المهملة و خفة الموحدة و (الجنح) بكسر الجيم وضمها الظلام و ( جنح الليل ) طائفة منه و ( أمسيتم ) أى دخلتم فى المساءو ( كفوا صبيانكم ) أى امنعوهم من الخروج هذا الوقت أى يخاف على الصبيان حينئذلكثرة الشياطين و إيذائهم و ( خلوهم ) باعجام الخاء، و يقال ( أو كى ) مافى سقائه إذا شده بالوكاء وهو الذى يشد به رأس القربة و ( خمروا ) أى غطوا و ( تعرضوا ) بضم الراء و كسرها أى إن لم تتيسر التغطية بتمامها فلا أقل من وضع عود على عرض الاناء و جواب لو محذوف نحو لكان كافياً. فان قلت : فما تقول فى القناديل المعلقة فى المساجد و نحوها قلت العلة فى الأمر بالاطفاء خوف ضرر النار فان خيف منها أيضا فحكمه كذلك . قال ابن بطال ; قلت العلة فى الأمر بالاطفاء خوف ضرر النار فان خيف منها أيضا فحكمه كذلك . قال ابن بطال ;

مَا عَنْ عَطَاءِ مَا يَا يَا يَهُ مَا يَكُمْ مَرْثُ مَا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّيْنَا هَمَّامُ عَنْ عَطاء عَنْ جَابِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَطْفَتُوا المَصَابِيحَ إِذَا رَقَدْتُمْ وَغَلِّقُوا الأَبُواَبُ وَأَوْ كُوا الأَسْقِيةَ وَخَمِّرُوا الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَأَحسِبُهُ قَالَ وَلَوْ بِعُود تَعْرَضُهُ عَلَيْهِ

الْمُ الْمُعْمَةِ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا النَّ أَبِي ذَبْ عَنِ الزَّهْرِيِ

3770

خشى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصيبان عند انتشار الجن تلم بهم فتصرعهم فان الشيطان قد أعطاه الله تعالى قوة وأعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التعرض للفتن مما لاينبغي وأن الاحتراس منها أحزم على أن ذلك الاحتراس لايرد قدراً ولكن ليبلغ الناس عذرها ولئلا يتسبب له الشيطان إلى لوم نفسه في التقصير وفيها قال لا يفتتح غلقاً إعلام منه بأن الله تعالى لم يعطه قوة على هذا وإن كان قد أعطاه أكثر منه وهو الولوج حيث لا يلج الانسان، وقيل: إنما أمر بالتغطية لأن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر باناء مكشوف إلا نزل فيه من ذلك والأعاجم يتوقعون ذلك في كانون الأول. وأما إطفاء المصابيح فمن أجل الفأرة فانها تضرم على الناس بيوتهم وفيه أن أمره عليه السلام قديكون لمنافعنا لالشيء من أمر الدين وفيه الحث على ذكر اسم الله تعالى قيل: وتحصل التسمية بقول اسم الله أقول: فيه جمل من أنواع الآداب الجامعة لمصالح الدنيا والآخرة وخصص بالليل من جهة الا تباع وهو كف الصيبان ونحوه والمساحين وهو غلق الأبواب والمشارب وهو إيكاء القرب والمطاعم وهو تخمير الأواني ومن دفع المضار وهو إطفاء المصابح أو ضبط دوافع إيكاء القرب والمطاعم وهو تخمير الأواني ومن دفع المضار وهو إطفاء المصابح أو ضبط دوافع أيكاء القرب والمطاعم وهو تخمير الآية أما بالآفة الأرضية فبالاطفاء وهذا كله على سبيل الآفات فيها يتعلق بشياطين الجن فبكف الصبيان وما يتعلق بشياطين الانس فبالاغلاق وما بالآفة الساوية فياس عليه . قوله (همام) أي ابن يحيي و (ابن أبي ذئب) بلفظ الحيوان المشهور

عَن عَبيْد الله بن عَبْد الله بن عُتبة عَن أَبِي سَعِيد الْخَدْرِي رَضَى الله عَنْ اَنْ تُكْسَرَ نَهَى رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم عَن اخْتنات الأَسْقية يَعْنى اَنْ تُكْسَر أَفُواهُها فَيُشْرَبَ مِنْهَا حَرَثُنَ تُحَمَّدُ بنُ مُقاتل أَخْبَرنا عَبْدُ الله أَخْبَرنا يُونُسُ ٢٧٥ عَن الزُّهُ وَي قَالَ حَدَّ ثَنَى عُبيْدُ الله بنُ عَبْد الله أَنَّهُ سَمَع أَبًا سَعِيد الخُدْرِي يَقُولُ عَن الزُّهُ وَي قَالَ حَدَّ ثَنَى عُبيْدُ الله بنُ عَبْد الله أَنَّهُ سَمَع أَبًا سَعِيد الخُدْرِي يَقُولُ سَمْعَتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم يَنْهِي عَن اخْتنات الأَسْقية . قال عَبْدُ الله قالَ مَعْمَر أَوْ غَيْرُهُ هُو الشَّرِبُ مِنْ أَفُواهُها

الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السَّقَاءِ صَرَّتُ عَلِيْ بِنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّتَنا سُفْيانُ ٢٧٦٥ حَدَّتَنا أَيُّوبُ قَالَ لَنَا عَكْرِ مَهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قَصَارِ حَدَّتَنا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ بَهَى حَدَّتَنا أَيُّوبُ قَالَ لَنَا عَكْرِ مَهُ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَشْيَاءَ قَصَارِ حَدَّتَنا بِهَا أَبُو هُرَيْرَةَ بَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ القَرْبَة أَو السَّقاء وَ أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فَى دَارِهِ صَرَّتُ مُسَدَّدُ حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنا أَيُّوبُ ٢٧٧٥ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَهُ فَى دَارِهِ صَرَّتُ مُسَدَّدُ حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنا أَيُّوبُ

محمد بن عبدالرحمن و ﴿ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ﴾ بضم المهملة وإسكان الفوقانية وبالموحدة و﴿ أبو سعيد ﴾ اسمه سعد بن مالك و ﴿ الاختناث ﴾ من اختنت السقاء إذا ثنيته إلى خارج فشر بت منه وأصله التكسر والانطواء ومنه سمى الرجل المتشبه بالنساء فى أقو اله وأفعاله مخنتا وهو نهى تنزيه والسبب فيه أنه لايؤ من أن يكون فى السماء ما يؤذيه من الهوام بأن يدخل جوف الشارب و لا يشعر بهوأيضاً أنه يوجب استقذار غيره وأنه يروح الماء بنكهته و يجعله منتنا . قوله و ﴿ قال عبد الله ﴾ أى ابن المبارك ﴿ قال معمر ﴾ بفتح الميمين و شك عبد الله فيه . قوله ﴿ السقاء أو القربه ﴾ هذا شك من الراوى . فان قلت: ما الفرق بين السقاء و القربة . قلت السقاء للبن و الماء و القربة للماء و ﴿ خشبة ﴾ بالتنوين و النصب و خشبه باضافة الخشب إلى الضمير و مم فى كتاب المظالم فى باب لا يمنع جار جاره

عَنْ عَكْرِ مَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنهُ نَهَى النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ ٥٢٧٨ يُشْرَبُ مِنْ فِي السِّقاءِ صَرَّتُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنا يَزِيدُ بِنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنا خالِدٌ عَنْ عَرْمَة عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُما قالَ نَهَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَنْهُما قالَ نَهَى النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَنْهُما قالَ نَهَى النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الله عَنْهُما قالَ نَهَى النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الله عَنْهُما قالَ نَهَى النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَنْهُ الله عَنْهُما قالَ نَهَى النَّيْ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهِ عَنْهِ السَّقاءِ

م ١٧٧٥ م التَّنفُس في الاناء مرشا أبو نُعَيْم حَدَّمَنا شَيبانُ عَن يَحْيى عن عَبد الله بن أبي قَتَادَة عَن أبيه قالَ قالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَليْه وَسَلَّم إذا شرب أَحدُكُم فَلا يَتَنفَس في الاناء وإذا بالَ أَحدكُم فَلا يَسَعْ ذكرة بيمينه وإذا تمسَّح أَحدكُم فَلا يَتَمسَّح بيمينه وإذا تمسَّح أَحدكُم فَلا يَتَمسَّح بيمينه

وَ مَهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَاصِمِ وأَبُو نُعَيْمِ قالا حَدَّتَنَا عَوْرَةُ بنُ ثَابِتِ قَالَ أَخْبَرَنَى ثَمَّا مَهُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ أَنَسُ يَتَنَفَّسُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَ أَنَسُ يَتَنَفَّسُ

فان قلت: هذا شیآن لاأشیاء. قلت: لعله أخبرهم بها ولم یذ کره بعض الرواة أو أقل الجمع عنده اثنان قوله (یزید) من الزیادة (ابن زریع) مصغرالزرع أی الحرث و (خالد) أی الحذاء . قوله (شیبان) بفتح المعجمة و إسکان التحتانیة و بالموحدة النحوی و (یحیی) أی ابن أبی کثیر ضدالقلیل و (أبوقتادة) بفتح القاف و خفة الفوقانیة و بالمهملة اسمه الحارث الانصاری و (تمسح) أی استنجی سبق الحدیث فی کتاب الوضوء فی باب النهی عن الاستنجاء بالیمین . و روی لایتنفس و لایمسح و لایتمسح بالنفی و النهی . قوله (أبوعاصم) هو الضحاك و (أبونعیم) هو الفضل و (عزرة) بفتح المهملة و إسكان الزای و بالراء (ابن ثابت) ضدالزائل مرفی الهبة و (ثمامة)

فى الإناء مَنَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَزَعَمَ أَنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلاثًا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَنَفَّسُ ثَلاثًا مَعْمَدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ٢٨١ عِن الحَكَم عن ابن أَبِي لَيْلَي قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَداينِ فَاسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دُهْقَانُ عِن الحَكَم عن ابن أَبِي لَيْلَي قَالَ كَانَ حُذَيْفَةُ بِالْمَداينِ فَاسْتَسْقَى فَأَتَاهُ دُهْقَانُ بِقَدَح فَضَةً فَرَماهُ بِهِ فَقَالَ إِنِّي لَمْ أَرْمِهِ إِلَّا أَنِي نَهَيْتُهُ فَلَم يُنتَه و إِنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم نَها نَا عَنِ الحريرِ والديباجِ والشَّرْبِ في آنية الذَّهِ والفَضَّة وقال هُوَالَ هُوَالَ اللهُ عَن الحريرِ والديباجِ والشَّرْبِ في آنية الذَّهِ والفَضَّة وقال هُنَّ هُمْ في الدَّذَهِ والفَضَّة وقال

مَ اللَّهُ عَلَى عَن مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ خَرَجْنا مَعَ حُذَيْفَةَ ذَكَرَ النَّبَيُّ صَلَّى اللهُ

بضم المثلثة وخفة اليم ابن عبد الله بن أنس و ﴿ زعم ﴾ أى قال . فان قلت : كيف الجمع بين النهى عن التنفس واستحباب التنفس مرتين أو ثلاثا . قلت : إماأن يراد بالتنفس الأول فى الاناء و بالثانى التنفس خارج الاناء و يؤول لفظ ﴿ فى الاناء ﴾ بنى شرب الاناء ونحوه أو كان النهى إذا شرب مع من يكره نفسه و يتقذره . وأما الاستحباب فنى غيره ، وأما حكمة النهى عنه فهى من أجل أنه لا يؤمن أن يقع فيه شيء من ريقه فيعافه غيره حتى لو كان وحده أومع من لا يتقذر عنه فلا بأس فيه وحكمة التثليث أنه أقمع لعطش وأقوى على الهضم وأقل أثراً فى برد المعدة وضعف الاعصاب ، وحاصله أنه أهنأوأمراً وأبراً وأروى ﴿ باب الشرب فى آنية الذهب ﴾ . قوله ﴿ الحكم ﴾ بالمفتوحتين ﴿ ابن أنه ألها ليلى ﴾ بفتح اللامين وبالقصر عبدالرحمن و ﴿ حذيفة ﴾ مصغر عتيبة ﴾ مصغرعتبة الدار و ﴿ ابن أبى ليلى ﴾ بفتح اللامين وبالقصر عبدالرحمن و ﴿ حذيفة ﴾ مصغر الحذفة بالمهملة ثم المعجمة والفاء ابن اليمان و ﴿ دهقان ﴾ بكسر المهملة منصر فا وغير منصر ف زعيم القروع لأنه القرية و ﴿ لهم ﴾ الضمير للكفار والسياق يدل عليه وليس فيه أن الكفار غير مخاطبين بالفروع لأنه

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَشْرَبُوا فَى آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالفَضَّةِ وَلا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَوَالدِّيباجَ فَا الْمُنْ فَى اللَّهُ عَنْ مَالكُ بْنُ أَي اللَّهُ عَنْ نَافعِ عَنْ زَيْد بْنِ عَبْد الله بْنِ عَبْد الله بْنِ عَبْد الله بْنِ عَبْد الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الذّي يَشْرَبُ فَى إِنَاء الفَضَّة إِنَّا يَكُوْجِرُ فَى بَطْنِه نارَ جَهَّنَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ مُعاوية الله عَنْ مُعاوية ابْنِ سُويْد بْنِ مُقَرِّن عَنِ البَرَاء بْنِ عازِبٍ قالَ الْمَرَنا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ مُعَاوِية الله عَلَيْهُ وَسُلَى الله عَلَيْهُ عَنْ مُعَاوية الله عَلَيْهُ عَنْ مُعَوِية الله عَلَيْهُ وَسُلَى الله عَلَيْهُ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنْ مُعَاوية عَنْ البَرْ عَنْ الله عَلْ الله عَلَيْه وَسُلَى الله عَلَيْه وَسُلَى الله عَلَيْه عَلَيْهُ الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلَيْه وَسُلَى الله عَلَيْه الله عَلَيْهُ الله عَلَيْه الله عَلْمُ الله عَلَيْه الله عَلَيْه الله عَلْمُ عَلَيْه الله عَلْه عَلَيْهُ الله عَلْه عَلَيْه الله عَلْهُ عَلْمُ الله عَلْه عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْه الله عَلَيْه عَلْه عَلْه عَلْه عَلَيْه الله عَلْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْه عَلَيْه الله عَلْه عَلْه عَلْه عَلَيْه الله عَلْه عَلْه عَلْه عَلْهُ عَلَيْه الله عَلَيْه عَلَيْه الله عَلْه عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْه عَلَيْه عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْه

لم يصرح باباحته لهم بل أخبر عن الواقع فقط . مر الحديث في كتاب الأطعمة في باب الأكل في يصرح باباحته لهم بل أخبر عن الواقع فقط . مر الحديث في كتاب الأطعمة في باب الأكل وكسر في النانية وشدة التحتانية محمد بن إبراهيم و (ابن عون) بفتح المهملة وسكون الواو وبالنون عبدالله و (أم سلمة) بفتح اللام هند و (يجرجر) بالجيمين وبالواء المكررة . النووى : المشهور في النيار النصب فالفاعل الشارب والنار المشروب ، ويقال جرجر فلان المهاء إذا جرعه جرعا أي بصوت كا تما يجرع نارجهنم ، وأما الرفع فمجاز لا أن نارجهنم لا تجرجر في جوفه حقيقة و (الجرجرة) صوت البعير عند الضجر ولكنه جعل صوت جرع الانسان للهاء في هذه الأواني كجرجرة نارجهنم في بطنه ، أقول ويحتمل أن يحمل على الحقيقة فان الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير . قوله (أشعث) بالمعجمة ثم المهملة ثم المثلثة (ابن سليم) مصغر السلم و (معاوية ابن سويد) بتصغير السود (ابن مقرن) بفاعل التقرين بالقاف و الراء من الحديث في أول الجنائز . فان قلت : ذكر ثمه رد السلام وههنا إفشاء السلام . قلت : المقصود منه ما يجري بين المسلمين عند الملاقاة تما يدل على الدعاء لا خيه المسلم وإرادة الخير له ثم لاشك أن بعض هذه الا مور سنة وبعضها فريضة فالرد من الواجبات والافشاء من السن فصح الاعتباران . فان قلت : كيف جاذ وبعضها فريضة فالرد من الواجبات والافشاء من السنن فصح الاعتباران . فان قلت : كيف جاذ

وَسَلَمْ بَسَبْعٍ وَنَهَانا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنا بعيادة المريض وَاتبّاعِ الجَنازة و تَشْميتِ العاطسِ وَإِجابَة الدَّاعِي وَإِفْشاء السَّلامِ وَنَصْرِ المَظْلُومِ وَإِبْرَارِ المُقْسَمِ وَنَهَانا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الشَّرْبِ فَي الفَضَّة أَوْ قَالَ آنية الفضَّة وعَن المَياثرِ وَالقَسِّيّ وَعَنْ لَبُسِ الحَريرِ وَالدّيباجِ وَالاستَبْرَق وَالقَسِّيّ وَعَنْ لَبُسِ الحَريرِ وَالدّيباجِ وَالاستَبْرَق لِللهِ عَمْرُو بنُ عَبّاسِ حَدَّتَنا عَبْدُ ٢٨٥ لَلْ عَمْرُو بنُ عَبّاسِ حَدَّتَنا عَبْدُ ٢٨٥ الرَّحْنِ حَدَّتَنا مُسْفيانُ عَنْ سَالمٍ أَبِي النَّضِرِ عَنْ عَمْرُو بنُ عَبّاسِ حَدَّتَنا عَبْدُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَوْمَ عَرَفَةَ فَبَعْتَ الشَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَوْمَ عَرَفَةَ فَبَعْتَ الْمُ فَشَرِبَهُ

باب الشُّرب مِنْ قَدَحِ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآنِيَتِهِ وَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ

إرادة الفريضة والسنة باطلاق واحد و هو لفظ أمرنا. قلت: جاز عندالشافعي إرادة الحقيقة والمجاز كليهمامن لفظ واحد، وأماعند الآخرين فجاز باعتبار عموم المجاز و (التشميت) بالمهملة و بالمعجمة هو قو لك للعاطس يرحمك الله و هو سنة على الكفاية و (إبرار المقسم) و هو أن تفعل ماسأله الملتمس و (المياثر) جمع الميثرة بكسر الميمن الو ثارة بالمثلثة بمعنى اللين و هي و طاء كانت النساء تصنعه لا زواجهن على السروجو أكثرها من الحرير و (القسى) بفتح القاف و شدة المهملة منسو با إلى بلد بالشام ثوب مضلع بالحرير و يقال انه القرز. قوله (عمروبن عباس) بفتح المهملة الأولى و شدة الموحدة الموحدة البصري و (عبد الرحمن) هو ابن مهدى و (سالم) هو أبو النضر بفتح النون و سكون المعجمة و (عمير) مصغرا و (أبو بردة) بضم الموحدة و تسكين الراء و بالمهملة عامر الأشعري و (عبد الله بن سلام) بتخفيف اللام

قَالَ لِي عَبْدُ اللَّهِ بِنُ سَلامٍ أَلَا أَسْقِيكَ فِي قَدَحٍ شَرِبَ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيه حدثنا أبو حازم عن أبي مريم حدثنا أبو غسانَ قالَ حدَّثني أبو حازم عن سَهُلِ بِن سَعْد رَضَى اللهُ عَنْـ لهُ قَالَ ذُكُر لِلنِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْـ هِ وَسَلَّمَ أَمْرَأَةٌ مِنَ العَرَبِ فَأَمَرَ أَبِا أُسَيْدِ السَّاعِدِي أَنْ يُرْسَلَ إِلَيْهِا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَدَمَتْ فَنَزَلَتْ في أُجُم بَنِي سَاعِدَةً فَخُرَجَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـَّلَمَ حَتَّى جَاءَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَاذَا امْرَأَةُ مُنَكِّسَةٌ رَأْسَهَا فَلَدَّا كَلَّهُمَا النَّبَّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَعُوذُ بالله مِنْكَ فَقَالَ قَدْ أَعَذْتُكَ مِنِّي فَقَالُوا لَحَا أَتَدْرِينَ مَنْ هَـذَا قِالَتْ لَا قَالُوا هَـذَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَـلَّمَ جَاءَ لَيَخْطُبِكَ قَالَتْ كُنْتُ أَنَّا أَشْتَى مِنْ ذَلكَ فَأُقْبَلُ ٱلنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئُذَ حَتَّى جَلَسَ في سَقِيفَة بَنِي سَاعِدَة هُو وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ اسْقِناً يَاسَهُلُ فَخُرَجْتُ لَمَمُ بَهِـذَا القَدَحِ فَأَسْقَيْتُهُمْ فيه فَأُخْرَجَ لَنَا سَهِلْ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِ بِنَا مِنْهُ قَالَ ثُمَّ اسْتُوهَبَهُ عُمْرُ بِنُ عَبْدِ الْمَزِيزِ بَعْدَ ذَلَكَ

و ﴿ أبو غسان ﴾ بفتح المعجمة وشدة المهملة وبالنون محمد بن مطرف بفاعل التطريف بالمهملة والراء المشددة و ﴿ أبو أسيد ﴾ مصغر الاسد الساعدى بكسر المهملة الوسطانية و ﴿ الامرأة ﴾ كانت جونية بفتح الجيم وإسكان الواو وبالنون قيل اسمها أميمة بضم الهمزة ومرفى أول كتاب الطلاق و ﴿ الاجم ﴾ بضم الهمزة والجيم جمع الاجمة وهي الغيضة المجوهري : هو حصن بناه أهل المدينة من الحجارة و ﴿ منكسة ﴾ بفاعل الانكاس والتنكيس

2110

فَوَهُبَهُ لَهُ حَرَّتُ الْحَسَنُ بَنُ مُدْرِكَ قَالَ حَدَّنَى يَحْنَى بَنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُوعُوانَةَ مَنْ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْدَ أَنِس بْنِ عَلَى عَاصِمُ الأَّحُولَ قَالَ رَأَيْتُ قَدَ النَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى مَنْ نَضَارِ مَا لَكَ وَكَانَ قَد انْصَدَعَ فَسَلْسَلَهُ بِفَضَّة قَالَ وَهُو قَدَتْ جَيَّدُ عَرِيضٌ مَنْ نَضَارِ قَالَ قَالَ قَالَ أَنْسُ لَقَدْ سَقَيْتُ رَسُولَ اللّه صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَى هَذَا القَدَحِ أَكُنَّ مَنْ كَذَا وَكَذَا . قَالَ وَقَالَ ابْنُ سَيرِينَ إِنَّهُ كَانَ فيه حَلْقَةٌ مَنْ حَديد فَأَرَادَ مَنْ كَذَا وَكَذَا . قَالَ وَقَالَ ابْنُ سَيرِينَ إِنَّهُ كَانَ فيه حَلْقَةٌ مَنْ حَديد فَأَرَادَ مَنْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةً لَا تُغَيِّرَنَّ شَيْئًا مَنْ عَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةً لَا تُغَيِّرَنَّ شَيْئًا صَنَعَهُ رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةً لَا تُغَيِّرَنَّ شَيْئًا مَنَ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةً لَا تُغَيِّرَنَّ شَيْئًا فَيَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةً لَا تُغَيِّرَنَ شَيْئًا مَنَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو طَلْحَةً لَا تُغَيِّدَةً لَا لَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ فَقَالَ لَهُ أَنْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهُ وَالْمَ لَله مَلَى الله عَلَيْهُ وَالْمَارِكُ عَرَبُكُ فَيَعِلَ فَتَيْمَةً وَاللّهُ الله عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَالْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ

المَّنَ فَتُدَيْبَ فُنُ سَعِيد حَدَّ ثَنَى سَالُمُ بِنُ أَبِي الجَعْد عَنْ جَابِر بِنْ عَبْد الله رَضَى جَرِيرْ عَنِ الأَعْمَشِ قَالَ حَدَّ ثَنِي سَالُمُ بِنُ أَبِي الجَعْد عَنْ جَابِر بِنْ عَبْد الله رَضَى اللهُ عَنْهُمَا هَذَا الْحَديث قَالَ قَدْ رَأَيْتُنِي مَعَ النَّتِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَضَرَتِ

و (سقيفة) بفتح المهملة ساباطكان لبنى ساعدة الأنصاريين. قوله (الحسن بن مدرك) بصيغة فاعل الادراك و (يحيى بن حماد الشيباني) بفتح المعجمة روى عنه البخارى في هجرة الحبشة بدون الواسطة و (انصدع) أى انشق و (النصار) بضم النون و تخفيف المعجمة و بالراء شجر الشمسار وقيل الخالص وقيل هو عود أصفريشبه لون الذهب وقيل هو الأثل بالمثلثة وقال عاصم قال محمد ابن سيرين و أبو طلحة و زيد هو زوج أم أنس. قوله (شرب البركة) وفي لسان العرب أن يسمى الشيء المبارك فيه بركة كما قال أيوب عليه السلام: لاغنى بى عن بركتك فسمى الذهب بركة و (سالم البن أبي الجعد) بفتح الجيم و إسكان المهملة الأولى وهذا الحديث إشارة إلى الذي بعده و (رأيتني)

العَصْرُ وَلَيْسَ مَعْنَا مَاءُ غَيْرَ فَصْلَة فَخُعلَ فِي إِنَاء فَأْتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ وَفَرَّجَ أَصَابِعَهُ فَتَوَ ضَّا النَّاسُ وَشَرِ بُوا فَجْعَلْتُ لَا اللهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ المَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِه فَتَوَضَّا النَّاسُ وَشَرِ بُوا فَجْعَلْتُ لَا اللهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ المَاءَ يَتَفَجَّرُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِه فَتَوَضَّا النَّاسُ وَشَرِ بُوا فَجْعَلْتُ لَا اللهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُ المَاءَ فَعَلَمْتُ اللهِ عَلَيْتُ اللهَ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ عَنْ مَا لَهُ عَمْرُ و عَنْ جَابِرِ وَقَالَ حُصَيْنُ وَعَمْرُ و بنُ مُنَّةُ عَنْ سَالِم عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ حُصَيْنُ وَعَمْرُ و بنُ مُنَّةً عَنْ سَالِم عَنْ جَابِرٍ خَمْسَ عَشَرَةً مَا نَهُ وَ تَابَعَهُ سَعِيدٌ بنُ المُسَيَّبِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ خَمْسَ عَشَرَةً مَا نَهُ وَ تَابَعَهُ سَعِيدٌ بنُ المُسَيَّبِ عَنْ جَابِرٍ خَمْسَ عَشَرَةً مَائَةً وَ تَابَعَهُ سَعِيدٌ بنُ المُسَيَّتِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ عَمْ عَنْ جَابِرٍ وَقَالَ عَنْ عَنْ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ فَالْسَلَيْتِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَنْ جَابِرٍ عَمْ مَا فَعْ وَتَابَعَهُ سَعِيدٌ بنُ المُسَيَّدِ عَنْ جَابِرِ عَنْ جَابِرِ عَنْ مَا اللهَ عَنْ عَنْ عَنْ عَالَمَا لَا فَالْسَلَقُ فَيْ عَنْ جَابِهُ فَا لَعْهُ مَا لَعَهُ فَا لَعْهُ فَعَلَيْتُ بَا لَا عَلَى اللهُ عَنْ جَابِرِ عَنْ جَابِرَ عَنْ جَابِرَ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ جَابِهُ فَيْ عَنْ جَابِلَ عَنْ عَنْ جَابِرَ عَنْ عَنْ جَابِهُ فَلَوْ لَهُ لَا لَكُولُ اللّهُ عَنْ عَنْ عَنْ جَابِهُ وَالْمَالِهُ فَالْعَاعِمُ لَعِيْدُ بَنْ اللّهُ عَنْ عَنْ جَابِرِ اللهَ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَالِهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَالَةً فَالْعَاعُهُ سَعِيدُ بنَ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَالَ عَلَيْ فَالْعَلَمْ عَنْ عَلَيْ عَلَالِهُ فَالْعَلَاقُ عَلَالَ عَلَالَ عَلَالَ عَلَا عَلَالَ عَلَا عَلَالَ عَلَالَعُولُ عَلَالَاعِهُ عَ

بلفظ المتكلم و ﴿ حضرت العصر ﴾ أى صلاة العصر و ﴿ الفضلة ﴾ ما فضل عن الشيء و ﴿ حيهلاعلى الوضوء ﴾ أى هلم و أقبل و هو اسم لفعل الأمر و فى بعضها حى على بتشديد الياء وأهل الوضوء منادى محذوف منه حرف النداء و الانفجار من بين الا صابع يحتمل أن يكون من نفس الا صابع أو أن يخر به من بين الا صابع لامن نفسها و فيه معجزة عظيمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم و ﴿ لا آلو ﴾ أى لا أقصر فى الاستكثار من شربه و لا أفتر فيما أقدر أن أجعله فى بطنى من ذلك الماء . قوله ﴿ حصين ﴾ بضم المهملة الأولى و فتح الثانية ابن عبد الرحن و ﴿ عمر و بن مرة ﴾ بضم الميم و شدة الراء الجهنى . فان قلت القياس أن يقال ألف و خسمائة قلت أراد الاشارة إلى عدد الفرق وأن كل فرقة مائة و فى التفصيل زيادة تقرير لكثرة الشاربين فهو أقوى فى بيان كونه خار قاللعادة كما أن خروج الماء من اللحم أخرق لها من خروجه من الحجر الذى ضربه موسى عليه السلام بعصاه صلوات الله و سلامه عليه أخرى وعلى جميع الا نبياء و المرسلين خصوصاً سيدنا ومولانا محمد أفضل أهل السموات و الا رضين و على آله و صحبه و أتباعه أجمعين .

## المنابخ المناب

## كتاب المرضى

ما جاءً فى كَفَّارَة المَرض وَقُولُ الله تَعَالَى مَنْ يَعْمَلْ سُوءاً يُجْزَبِه حَرْثُ ١٨٥ اللهُ اللهُ اللهَ اللهُ عَنْ الزَّهْرِي قالَ الْخَبَرَ فَي عُرُوة بُنُ اللهُ عَنْ الزَّهْرِي قالَ الْخَبَرَ فَي عُرُوة بُنُ اللهُ عَنْ الزَّهْرِي قالَ الْخَبَرَ فَي عُرُوة بُنُ اللهُ عَنْ الزَّيْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قَالَتُ قالَ اللهُ عَائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ قَالَتُ قالَ

## بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم

## كتاب المرضى

قوله ﴿ كفارة المرض ﴾ الكفارة صيغة المبالغة من الكفرو هو التغطية و ﴿ المرض ﴾ خروج الجسم عن الجحرى الطبيعي و يعبر عنه بأنه حالة أو ملكة تصدر بها الافعال عن الموضوح لها غير سليمة . فان قلت المرض ليس له كفارة بل هو كفارة للغير قلت الاضافة بيانية نحو شجر الأراك أى كفارة هي مرض أو الاضافة بمعنى في كائن المرض ظرف للكفارة أو هو من باب إضافة الصفة إلى الموصوف . فان قلت : ما وجه مناسبة الآية بالكتاب إذمعناها من يعمل سيئة يجز بها يوم القيامة قلت اللفظ أعم من يوم القيامة فيتناول الجزاء في الدنيا بأن يكون مرضه عقوبة لتلك المعصية فيغفر لله بسبب ذلك المرض . قوله ﴿ أبو الهيان ﴾ بفتح التحتانية وخفة الميم ﴿ الحكم ﴾ بالمفتوحتين ابن نافع المحصي و ﴿ المصية ﴾ معناها اللغوى ما ينزل بالانسان من البلاء و المكروه لكن المرادمنها ههنا معناها المعصي و ﴿ المصية ﴾

العرفى وهو ما ينزل به من المكروهات و (يشاكها) بالضم قال الكسائى شكت الرجل أشكوه أى أدخلت فى جسده شوكة وشيك هو مالم يسم فاعله شاك شوكا وقال الا صمعى شاكته الشوكة إذا دخلت فى جسده ويقال أشكت فلانا إذا آذيته بالشوكة . فان قلت : هومتعد إلى مفعول واحد فما هذا الضمير . قلت : هومن باب وصل الفعل أى يشاك بها فحذف الجار وأوصل الفعل . الطبيى . (الشوكة) مبتدأ و (يشاكها) خبر ورواية الجر ظاهرة والضمير فى يشاكها مفعول الثانى ، والمفعول الأول مضمرأى يشاك المسلم تلك الشوكة . قوله (زهير) مصغر الزهر ابن محمد الثانى ، والمفعول الأول مضمرأى يشاك المسلم تلك الشوكة . قوله (زهير) مصغر الزهر ابن محمد التميمى الخراسانى الشامى و (محمد بن عمرو بن حلحلة) بفتح المهملتين وإسكان اللام الأولى و عطاء بن يسار) ضداليمين و (أبو سعيد) اسمه سعدالخدرى بسكون الدال المهملة و (النصب) المرض ، وقيل : المرض اللازم و (الهم) مكروه ياحق الانسان بحسب المرض ، وقيل : المرض اللازم و (الهم) مكروه ياحق الانسان بحسب ما يقصده و (الوصب) المرض ، وقيل : المرض اللازم و (الهم) مكروه ياحق الانسان بحسب الميعيد و (الغم) ما يلحقه بحيث يعمه كأنه يضيق عليه و يثقله وهو شامل لجميع أنواع المكروهات الغيرعليه و (الغم) ما يلحقه بحيث يعمه كأنه يضيق عليه و يثقله وهو شامل لجميع أنواع المكروهات لأنه إما بسبب يعرض للبدن أو للنفس ، والأول : إما بحيث يخرج عن المجرى الطبيعى أم لا . ثم ذلك إما أن يظهر فيه الانقباض والاغتمام أم لا . ثم ذلك إما أن يظهر فيه الانقباض والاغتمام أم لا . ثم

سُفْيانَ عَنْ سَعْدَ عَنْ عَبْدَ الله بْنِ كَعْبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ النَّافِقِ قَالَ مَثَلُ المُنَافِقِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَثَلُ المُنافِقِ سَعْدُ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَرَّتُ اللهِ عَنْ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَرَّتُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ هلال بْنِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ هلال بْنِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَثَلُ المُؤْمِنِ مَنْ اللهُ عَلْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَثَلُ المُؤْمِنِ كَمُثَلُ الخَامَةِ مِنَ النَّرْعِ مِنْ حَيْثُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَثَلُ المُؤْمِنِ كَمُثَلُ الخَامَةِ مِنَ النَّرْعِ مِنْ حَيْثُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَثَلُ المُؤْمِنِ كَمُثَلُ الخَامَةِ مِنَ النَّرَوْعِ مِنْ حَيْثُ وَاللهَ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَثَلُ المُؤَمِّ وَالْفَاجِرُ كَالْأَرْذَةَ صَلَّاءَ مُعْتَدِلَةً مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ مَثَلُ المُؤَمِّ وَالْفَاجِرُ كَالْأَرْذَةَ صَلَّاءَ مُعْتَدِلَةً مَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهَا عَنَدَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَلَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّ

ذلك إما بالنظر إلى المساحى أم لا. قوله ﴿ يحيى ﴾ أى القطان و ﴿ سفيان ﴾ أى الثورى و ﴿ سعد ﴾ أى ابن إبراهيم و ﴿ الحامة ﴾ بتخفيف الميم الغضة الرطبة من النبات أول ما تنبت و ﴿ تفيئها ﴾ بالفاء، أى تميلها و تقلبها و ترجعها و فاعله الربح و القرينة العادية تدل عليه، وفى بعضها جاء مصر حا به و ﴿ الا ترزة ﴾ بفتح الهمزة و بالراء شمالزاى . الخطابي : مفتوحة الراء شجرة الصنوبر . الجوهرى : بالتسكين شجر الصنوبر و ﴿ لا تزال ﴾ بفتح التاء وضمها و ﴿ الا نجعاف ﴾ بالجيم و المهملة الانقلاع و ﴿ زَكَرِياء ﴾ هو ابن أبي زائدة من الزيادة و ﴿ ابن كعب ﴾ هو عبدالله ، وفى هذا الطريق روى عنه بلفظ التحديث ، وفى الأول بلفظ العنعنة . قوله ﴿ محمد بن فليح ﴾ مصغر الفلح بالفاء و اللام و المهملة و ﴿ لؤى ﴾ بضم اللام و فتح الواو أو الهمز على القولين فيه و تشديد التحتانية و ﴿ كفاتها ﴾ أى قلبتها و ﴿ تكفأ ﴾ أى تقلب فان قلت البلاء هو إنما يستعمل فيا يتعلق بالمؤمن فالمناسب أن يقال بالربح . قلت : الربح أيضا بلاء بالنسبة إلى الخامة أو أراد بالبلاء ما يضر بالخامة أو لماشبه بالحامة أو الشديدة اليست بالحامة أثبت للمشبه به ماهو من خواص المشبه و ﴿ الصاء ﴾ أى الصلبة الكبيرة الشديدة ليست بالخامة أثبت للمشبه به ماهو من خواص المشبه و ﴿ الصاء ﴾ أى الصلبة الكبيرة الشديدة ليست بالخامة أثبت للمشبه به ماهو من خواص المشبه و ﴿ الصاء ﴾ أى الصلبة الكبيرة الشديدة ليست

مَعْدَ الله إِذَا شَاءَ صَرْثُ عَبْدُ الله بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن مُحَدَّدِ الله بِنَ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكُ عَن مُحَدَّدِ الله بِنَ يَعْدِ الله بِنَ يَعْدِ الله بِنَ يَعَدِ الله بِنَ يَعْدِ الله بِنَ يَعْدِ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ بِنَ يَسَارِ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنَ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَلَيْهُ وَسَلّمَ مَنْ يُورُدُ الله عَنْدُ عَنْ عَنْدُ الله عَنْدُ اللهُ عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ الله عَنْدُ

ه بات شدّ المرض حدثنا قبيصة حدثناً سُفيانُ عن الاعمش . حدّ ثني بشر بن محمد أخبرنا عبد الله أُخبرنا شعبة عن الأعمش عن الي وائل

عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَشَدَّ عَلَيْهِ الْوَجَعُ

بحوفاء ولاخوارة ضعيفة و ﴿ يقصمها ﴾ بالقاف وباهمال الصاد بكسرها. قال ابن بطال: مثل المؤمن كالخامة من حيث إذا جاء أمرالله انطاع له وإن جاء مكروه رجا فيه الأجرفاذا سكن البلاء عنه اعتدل قائمًا بالشكرله على البلاء أى الاختبار وعلى المعافاة منه ومنتظرا لاختبار آخر والكافر لا يكون منه إليه تعالى اختبار بل يعافيه وييسر عليه أموره ليعسر عليه معاده وإذا أراد الله تعالى أن يهلكه قصمه ويكون مو ته أشد عذا با عليه وأكثر ألما في خروج نفسه من ألم النفس المبتلية بالبلاء المأجور عليه. قوله ﴿ محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي صعصعة ﴾ بفتح الصادين المهملة يو وسكون العين المهملة الأولى و ﴿ سعيد بن يسار ﴾ ضد الهين ﴿ أبو الحباب ﴾ بضم المهملة وخفة الموحدة الاولى و ﴿ يصب ﴾ بلفظ المجهول فمفعول مالم يسم فاعله اما الضمير راجع إلى من . النووى راجع إلى الله تعالى أي يصير مصابا بحكم الله . وأما الجار والمجرور والضمير راجع إلى من . النووى منبطوا بفتح الصاد وكسرها . الطبي : الفتح أحسن للأدب كا في قوله تعالى « وإذا مرضت فهو شيفين» الزخشري أي نيل منه بالمصائب ، وقال محي السنة يعني يبتليه بالمصائب . المظهرى : أي أو صل الله تعالى إليه مصيبة ليطهره من الذنوب . قوله ﴿ قبيصة ﴾ بفتح القاف وكسر الموحدة وباهمال الصاد و ﴿ بشر ﴾ بالموحدة المكسورة وهذا تحويل من اسناد إلى إسنادو ﴿ أبو وائل ﴾ بالهمز بعدا لألف شقيق و ﴿ بشر ﴾ بالموحدة المكسورة وهذا تحويل من اسناد إلى إسنادو ﴿ أبو وائل ﴾ بالهمز بعدا لألف شقيق

إ حدث أَشَدُ النَّاسِ بَلاءً الأَنْبِياءُ ثُمَّ الأَوْلُ فَالأَوْلُ مَرْثُنَا عَبْدَانُ عَنْ ٢٩٦٥

بالقافين و ﴿الوجع﴾ أى المرض و ﴿إبراهيم التيمى ﴾ بفتح الفوقانية و إسكان التحتانية و ﴿ الحارث ابن سويد ﴾ مصغر السودالكو في و ﴿ عبدالله ﴾ أى ابن مسعو دو ﴿ يوعك ﴾ بفتح المهملة يقال وعك الرجل يوعك فه و موعك و ﴿ الوعك ﴾ بالسكون و بالفتح الحي وقيل ألمها و تعبها . قوله ﴿ ذاك ﴾ هو إشارة إلى تضاعف الحي و في الحديث اختصار إذ قال هذا بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه و سلم انى أوعك كما يوعك رجلان منكم و ﴿ أجل ﴾ أى نعم و ﴿ حات ﴾ أى نثر الله و تحات الشيء أى تناثر و تحات أى تناثر و تحات التيء أى تناثر و تحات التي تناثر و تحات التي الله ين المرض زيادة الحسنات و هذا على أن في المرض زيادة الحسنات عليه شيئا آخر و هو حط السيئات فكأنه قال نعم يزيد الدرجات و يحط الخطيئات أيضا و اختلف عليه شيئا آخر وهو حط السيئات فكأنه قال نعم يزيد الدرجات و يحط الخطيئات أيضا و اختلف العلماء فيه فقال أكثرهم فيه رفع الدرجة و حط الخطيئة وقال بعضهم انه يكفر الخطيئة فقط ﴿ باب العلماء فيه فقال أكثرهم فيه رفع الدرجة و حط الخطيئة وقال أو لا تم الأمثل بلفظ تم و ثانيا فالأمثل بالفاء قلت للاعلام بالبعد و التراخي في المرتبة بين الأنبياء وغيرهم و عدم ذلك بين غير الأنبياء إذ لاشك أن البعد بين النبي و الولى أكثر من البعد بين ولى و ولى إذ مرتبة الأولياء بعضها والحكمة في كون الأنبياء أشد بلاء أنهم مخصوصون بكال الصبر و معرفة أنها نعمة من الله تعالى و الله تعالى العمة من الله تعالى و الله تعالى العمة من الله تعالى و المتحدة من الله تعالى و الله تعالى و الله تعالى العمة من الله تعالى و الله تعالى و الله تعالى العمة من الله تعالى و الله تعالى و الله تعالى و الله تعالى و الله تعالى العمة من الله تعالى و الله تعالى الله تعالى العمة من الله تعالى و الله تعالى الله الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى

أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرِاهِيمِ النَّيْمِي عَنِ الحَارِثِ بِنِ سُو يَد عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهُو يُوعَكُ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهَ وَاللهَ وَاللهَ وَسَلَّمَ وَهُو يُوعَكُ وَقُلْتُ يَارَسُولَ الله وَاللهَ إِنَّى أَوْعَكُ كَمْ يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْكُمْ قُلْتُ وَالله وَاللهَ تُوعَكُ وَعُكُ وَعُلَاتُ مِنْ مُسَلِّم يُصِيبُ لَهُ وَمُ وَلَقُهَا وَلَا لَكُ أَجْرَيْنِ قَالَ أَجَلُ ذَلِكَ كَذَلِكَ مَامِنْ مُسلِم يُصِيبُ لَهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَلَكَ فَعُلْ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا وَلَا كَفُر اللهُ بِهاسَيْنَاتِه كَا تَكُثُلُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا إِلَّا كَفَر اللهُ بِهاسَيْنَاتِه كَا تَكُثُلُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا إِلَّا كَفَر اللهُ بِهاسَيْنَاتِه كَا تَكُثُلُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا إِلَّا كَفَر اللهُ بِهاسَيْنَاتِه كَا تَكُثُلُ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا إِلَّا كُفُونَ اللهُ بِهاسَيْنَاتِه كَا تَكُثُلُ الشَّهُ عَلَيْهُ وَرَقَهَا اللهُ عَلَيْ وَاللهُ اللهُ ا

مِ مِ اللهِ عَنْ مَنْ صُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مُوسِي الْأَشَّعَرِيِّ قَلَيْةَ بُنُ سَعِيدَ حَدَّ ثَنَا أَبُوعَوا اللهِ صَلَّى عَنْ مَنْ صُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مُوسِي الْأَشَّعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَنْ مَنْ صُورِ عَنْ أَبِي مُوسِي الْأَشَّعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَنْ مَدَّ عَنْ مَا اللهِ عَنْ أَبِي مُوسِي الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى مَدَّ عَنْ مَا اللهِ عَنْ أَبِي مُوسِي الْأَشْعَرِيِّ وَفُكُمُوا العَانَى مَدَّ عَنْ مَا اللهِ عَنْ أَبِي مَوسِي اللهُ عَنْ وَعُودُوا اللهِ يَضَ وَفُكُمُوا العَانَى مَرَّ عَنْ اللهُ عَنْ أَلُولُوا اللهَ عَنْ أَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا اللّهِ عَنْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ لَهُ عَلَيْ عَلَيْكُوا اللّهَ عَلَيْهُ وَسَلّهُ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَ

وليتم لهم الخير و يضاعف لهم الأجروليزيد درجاتهم. قوله ﴿عبدان﴾ فعلان عن العبودية هوعبد الله بن عثمان و ﴿أبو حمزة ﴾ بالمهملة والزاى محمد بن ميمون السكرى ولفظ ﴿سيئاته ﴾ جمع مضاف ليفيد العموم فيلزم منه تكفير جميع الذنوب صغيرة وكبيرة نرجو ذلك منك يا أكرم الأنبياء على سيدنا ويا أرحم الراحمين. فإن قلت: الحديث كيف دل على الترجمة قلت يقاس سائر الأنبياء على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والاولياء أيضا هم بهذه النسبة وأما العلة فيه فهى أن البلاء فى مقابلة النعمة فن كانت نعم الله تعالى عليه أكثر كان بلاؤه أشد ولهذا ضوعف حدود الاحرار على العبيد وقال تعالى فى نساء النبي صلى الله عليه وسلم «من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب» مع أن غرض البخارى منذ كره فى الترجمة بطوله ابيان أنها ثابته فى الحديث لكن ليس بشرطه ورواه الترمذي قال حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن عاصم عن مصعب بن سعد عن أبيه قال قلت يارسول الله أى الناس أشد بلاء قال الائنبياء ثم الائمثل فالأمثل قال وهذا حديث حسن صحيح. قوله الله أن الناس أشد بلاء قال الالجنس ليصح ترتيب فوقها ودونها فى العظم و الحقارة وهو يحتمل ﴿ أذى ﴾ التنكير للتقليل لاللجنس ليصح ترتيب فوقها ودونها فى العظم و الحقارة وهو يحتمل

حَفْصُ بِنُ عُمْرَ حَدَّ تَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَشْعَثُ بِنُ سُلَيْمٍ قَالَ سَمَعْتُ مُعاوِيةً بِنَ سُويْد بِنِ مُقَرِّن عَنِ البَرَاء بِنِ عازِبِ رَضَى اللهُ عَنْهُما قَالَ أَمَرَنا رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهانا عَنْ سَبْعٍ نَهانا عَنْ خاتَمِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الحَريرِ وَالدِّيبَاجِ وَالاَسْتَبْرُقِ وَعَنِ القَسِّيِّ وَ المِيشَرِّةَ وَأَمَرَنا أَنْ نَتْبَعَ الجَنائِز وَ نَعُودَ المَريضَ وَنُفْشَى السَّلامَ

ا عيادة المُغمَى عَلَيْهِ صَرْبُ عَبْدُ اللهِ بِن مُحَدَّد حَدَّثَنَا سُفيانُ عَنِ ١٩٩٥

وجهين فوقها في العظم ودونها في الحقارة وعكس ذلك. قوله ﴿عودوا﴾ قال ابن بطال يحتمل أن تكون العيادة من فروض الكفايات كاطعام الجائعوأن يكون معناه الندب والحض على المؤاخاة والألفة ويدخل في عمومه جميع الأمراض وفيه رد على من قال لا يعاد الرمد قال ذلك لأن العائد يرى في بيته مالا يراه وحالة الأعمى أشد من الرمد ولأن المغمى عليه يزيد عليه بفقد عقله وقد عاد رسول القه صلى الله عليه وسلم جابراً فيه وفيه أن عائد المريض ان كان حضوره عنده و تفقده له من حيث انه هوجب اثوران نشاطه وانتعاش قوته يعتبر سبباً لزيادة صحة المريض عادة ، ولهمذا وسطه بين الاطعام والفك اللذين هما بحسب الظاهر سبب لبقائهما، وإن كان الكل في الحقيقة بقدرة الله تعالى إذلامؤثر في الوجود إلاالقه سبحانه و تعالى . قوله ﴿العالى ﴾ بالمهملة والنون الأسير و ﴿الفك ﴾ التخلص بنحو الفداء و ﴿ أشعث ﴾ بفتح الهمزة و المهملة وسكون المعجمة بينهما وبالمثلثة ﴿ ابن سليم ﴾ مصغر السود ﴿ ابن مقرن ﴾ بفاعل انتقرين بالقاف والراء و ﴿ (القسى ) بالمثاثة والراء وهي مفرد المياثر وهي جلود السباع ، وقيل : وطاء كانت النساء تضعه لا نزواجهن على السروج ، وأما السابع فهو السرب من آنية الفضة ، والاثربعة الباقية من المأمور بها، وهي تشميت العاطس وإجابة الداعي و نصر المظلوم ، وإبرار القسم ، وأما إفشاء السلام فهو تعميمه لمن تشميت العاطس وإجابة الداعي و نصر المظلوم ، وإبرار القسم ، وأما إفشاء السلام فهو تعميمه لمن تشميت العاطس وإجابة الداعي و نصر المظلوم ، وإبرار القسم ، وأما إفشاء السلام فهو تعميمه لمن

ابن المُنْ كُدر سَمْعَ جابِ بنَ عَبْد الله رَضَى الله عَنْهُما يَقُولُ مَرضْتُ مَرَضًا فَأَتَانِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْر وَهُما ماشيان فَوَجَدَانِي أُغْمِى عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْر وَهُما ماشيان فَوَجَدَانِي أُغْمِى عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَبُو بَكْر وَهُما ماشيان فَوَجَدَانِي أُغْمِى عَلَى قَالَانَبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلِّمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلِي عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهُ وَلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَسَلِمَ عَلَيْهُ وَسَلِمُ عَلَيْهُ وَسَلِمَ عَلَيْهُ وَلَيْهَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْ عَلَيْهُ وَلَمُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ

با فَضْلِ مَنْ يُصَرَعُ مِنَ الرِّيحِ صَرَتْ مُسَدَّدُ حَدَّ ثَنَا يَحْيَى عَنْ عَمْ الرِّيحِ صَرَانَ أَبِي بَكْرِ قَالَ حَدَّ ثَنَا عَظَاءُ بِنُ أَبِي رَباحٍ قَالَ قَالَ لِي ابِنُ عَبَّاسٍ أَلَا أُرِيكَ عَمْرَانَ أَبِي بَكْرِ قَالَ حَدَّ ثَنِي عَطَاءُ بِنُ أَبِي رَباحٍ قَالَ قَالَ لِي ابِنُ عَبَّاسٍ أَلَا أُرِيكَ عَمْرَانَ أَبِي بَكْرٍ قَالَ حَدَّ ثَنِي عَطَاءُ بِنُ أَبِي وَباحٍ قَالَ قَالَ لِي ابنُ عَبَّاسٍ أَلَا أُرِيكَ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ اللهُ عَلَيهُ وَسَلّمَ فَقَالَتُ إِنّي أَصْرَعُ وَ إِنّي أَتَكَ شَفْ فَادْعُ اللهَ لَى قَالَ إِنْ شَدْت صَبرَت وَسَلّمَ فَقَالَتُ إِنّي أَصْرَعُ وَ إِنّي أَتَكَ شَفْ فَادْعُ اللهَ لَى قَالَ إِنْ شَدْت صَبرَت

عرف ولمن لم يعرف وتقدم آنفا. قوله ﴿ ابن المنكدر ﴾ بفاعل الانكدار بالمهملة والراء محمد و ﴿ أغمى ﴾ من الاغماء و هو الغشى و هو تعطيل جل القوى المحركة و الحساسة لضعف القلب و اجتماع الروح كله إليه أو استفراغه و تحلله و ﴿ آية ﴾ هي قوله تعالى «يوصيكم الله في أو لادكم » و من الكلام فيه في تفسير سورة النساء وفيه أن الاغماء كسائر الأمراض ينبغي العيادة فيه وجواز طول جلوسه عند العليل إذا رأى لذلك و جها. قوله ﴿ يصرع من الريح ﴾ و هو ما يكون منشأ للصرع و هو عند الأطباء علمة تمنع الأعضاء النفسية عن أفعالها كلما منعاً غير تام وسببه شدة تعرض في بطون الدماغ و في مجاري الأعصاب المحركة وسبب التزيد غلظ الرطوبة والريح. قوله ﴿ أبو بكر ﴾ عمران بن مسلم القصير البصري و ﴿ عطاء بن أبي رباح ﴾ بفتح الراء وخفة الموحدة و بالمهملة و ﴿ أتكشف ﴾ من القصير البصري و ﴿ عطاء بن أبي رباح ﴾ بفتح الراء وخفة الموحدة و بالمهملة و ﴿ أتكشف ﴾ من

وَلَكَ الْجَنَّةُ وَإِنْ شَنْتَ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعافِيكَ فَقَالَتْ أَصْبِرُ فَقَالَتْ إِنِّ وَلَكَ الْجَنَّةُ وَإِنْ شَنْتَ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ لا أَتَكَشَّفَ فَدَعا لَمَا صَرَّعُنا مُحَدَّدُ الْخَبرَنَا مَخْدَدُ ١٠٠٥ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخَدِرَنَى عَطَاءٌ أَنَّهُ رَأَى أُمَّ زُفَرَ تِلْكَ امْرَأَةٌ طَوِيلَةٌ سَوْدَاءُ عَلَى مَا اللهَ الْمَرَأَةُ طَوِيلَةٌ سَوْدَاءُ عَلَى مَا اللهَ الْمَرَأَةُ طَوِيلَةٌ سَوْدَاءُ عَلَى مَا اللهَ الْمَرَأَةُ طَوِيلَةٌ سَوْدَاءُ عَلَى مَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ

إِلَيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ الهَادِ عَنْ عَمْرُ و مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنْسِبْنِ مَالِكَ رَضِى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ الهَادِ عَنْ عَمْرُ و مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ أَنْسِبْنِ مَالِكَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمْعَتُ النَّبَيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللهَ قَالَ إِذَا ابْتَكَيْتُ عَبْدى عَنِيتَهُ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةُ يُرِيدُ عَيْنَيهُ . تابعَهُ أَشْعَتُ بْنُ جابِر وَأَبُولُ عَيْنَيهُ . تابعَهُ أَشْعَتُ بْنُ جابِر وَأَبُولُ

التفعل وانكشف من الانكشاف أى تظهر عورتى. قوله ﴿ محمد ﴾ أى ابن سلام و ﴿ مخلد ﴾ بفتح المليم واللام وإسكان المعجمة بينها و باهمال الدال ابن يزيد بالزاى و ﴿ أم زفر ﴾ بضم الزاى و فتح الفاء و بالراء كنية تلك المرأة المصروعة و ﴿ الستر ﴾ بكسر المهملة أى جالسة على ستر الكعبة أو معتمدة عليه و يحتمل أن يتعلق بقوله رأى وفيه فضل الصرع وأن اختيار البلاء والصبرعليه يورث الجنة وأن الأخذ بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة. فان قلت : هذه أيضا مبشرة بالجنة فليسوا منحصرين على العشرة قلت و كثير غيرها مثل الحسن والحسين وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد بالعشرة الذين بشروا في مجلس واحد وصرح فيهم بلفظ البشارة . قوله ﴿ ابن الهاد ﴾ هو يزيد من الزيادة ابن عبدالله ابن أسامة ابن الهادالليثي و ﴿ عمرو ﴾ هو ابن ميسرة ضد الميمنة مولى يزيد من الزيادة ابن عبدالله ابن أسامة ابن الهادالليثي و ﴿ عمرو ﴾ هو ابن ميسرة ضد الميمنة مولى وسميتا بذلك لأنها أحب الأشياء إلى الشخص و ﴿ صبر ﴾ أى للبلاء شاكراً عليه راضيا بقضاء الله تعالى وليس ابتلاء الله تعالى العبد بالعمى لسخطه عليه بل لدفع مكروه يكون بسبب البصر ولتكفير تعالى وليس ابتلاء الله تعالى العبد بالعمى لسخطه عليه بل لدفع مكروه يكون بسبب البصر ولتكفير تعالى وليس ابتلاء الله تعالى العبد بالعمى لسخطه عليه بل لدفع مكروه يكون بسبب البصر ولتكفير تعالى وليس ابتلاء الله تعالى العبد بالعمى لسخطه عليه بل لدفع مكروه يكون بسبب البصر ولتكفير

ظُلَالَ عَنْ أَنِس عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّرْدَاءِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ المُسْجِدِ عَيَادَة النِّسَاءِ الرِّجَالَ وَعَادَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ المُسْجِدِ مِنَ الْأَنْصَارِ صَرَّنَ أَقَدْهَ عَنْ مَالِكُ عَنْ هِشَامِ بِنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائشَةَ مَنَ الْأَنْصَارِ صَرَّنَ أَقَدَم رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم اللهِ يَنَة وُعِكَ أَبُو بِكُر وَبِلالْ رَضَى اللهُ عَنْهُما قَالْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِما قُلْتُ يَا أَبَت كَيْفَ تَجُدُكُ وَيَا بِلالُ كَيْفَ رَضَى اللهُ عَنْهُما قَالَتْ وَكَانَ أَبُو بِكُر إِذَا أَخَذَتُهُ الْجُبَى يَقُولُ وَيَا بِلالُ كَيْفَ عَلَيْهِ اللهُ عَنْهُما قَالَتْ وَكَانَ أَبُو بِكُر إِذَا أَخَذَتُهُ الْجُبَى يَقُولُ اللهُ عَنْهُما قَالَتْ وَكَانَ أَبُو بِكُر إِذَا أَخَذَتُهُ الْجُبَى يَقُولُ اللهَ عَلْهُ هَا أَنْ اللهُ عَنْهُما قَالَتْ وَكَانَ أَبُو بِكُر إِذَا أَخَذَتُهُ اللهُ وَالمُوتُ أَدْقَى مِنَ شَرَاكِ نَعْلِهِ عَلَيْهِما قُلْتُ وَالمُوتُ أَدْقَى مِنَ شَرَاكِ نَعْلِه

ذنوب سلفت منه ولتبليغه إلى أجر لم يكن ليبلغه بعمله و نعمة البصر وإن كانت من أجل نعم الله على العبد فى الدنيا فعوض الله تعالى له الجنة عليها أعظم العوضين وأفضل النعمتين كما وكيفا لنفاذ مدة الالتذاذ بالبصر وضعفه وبقاء الالتذاذ بالجنة وقوته فمن ابتلى بالعمى أو بفقد جارحة فليتلق ذلك بالصبر لتحصل له الجنة التى من صار إليها فقد ربحت تجارته وله ﴿ أشعث ﴾ بفتح الهمزة وبالنون وسكون المعجمة وبالمثلثة ابن عبد الله بن جابر الحداني بضم المهملة الأولى وشدة الثانية وبالنون الأعمى و ﴿ أبو ظلال ﴾ بكسر الظاء المعجمة وتخفيف اللام اسمه هلال بن هلال وهو أعمى أيضا ﴿ باب عيادة النساء ﴾ قوله ﴿ أم الدرداء ﴾ بالمد اعلم أن لأبي الدرداء زوجتين كل واحدة منها كنيتها أم الدرداء والكبرى صحابية والصغرى تابعية والظاهرأن المراد منها ههنا هي الكبرى واسمها خيرة يفتح المعجمة و سكون التحتانية واسم الصغرى هجيمة مصغر الهجمة بالجيم و ﴿ المسجد ﴾ أي خيرة يفتح المعجمة و سكون التحتانية واسم الصغرى هجيمة مصغر الهجمة بالجيم و ﴿ المسجد ﴾ أي مسجد رسول الله صلى الله عليه و المفعول في ﴿ تجدك ﴾ بلفظ المجهول أي حم أو تألم من الحي و ﴿ يا أبت ﴾ بالتاء وبالهاء روايتان وضمير الفاعل و المفعول في ﴿ تجدك ﴾ عبارتان عن شيء و احد و هو من خصائص بالتاء وبالهاء روايتان وضمير الفاعل و المفعول في تجدك ﴾ عبارتان عن شيء و احد وهو من خصائص أفعال القلوب . فان قلت : كيف جاز لها الدخول على بلال قلت إما أنه قبل نزول آية الحجاب أومن ورائه أو قبل إدراك عائشة أو لحاجة المعالجه . قوله ﴿ مصبح ﴾ بفتح الموحدة أي تقول له أنعله أومن ورائه أو قبل إدراك عائشة أو لحاجة المعالجه . قوله ﴿ مصبح ﴾ بفتح الموحدة أي تقول له أنعله

وكانَ بلالْ إذا أُقلَعَت عنه يقولُ

أَلَا لَيْتَ شَعْرِي هَلْ أَيِيَنَّ لَيْلَةً وَهَلْ تَبْدُونَ لِي شَامَةُ وَطَفِيلُ وَهَلْ تَبْدُونَ لِي شَامَةُ وَطَفِيلُ وَهَلْ تَبْدُونَ لِي شَامَةُ وَطَفِيلُ قَالَتُ عَائِشَةُ خَفْتُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْ تُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبُ قَالَتُ عَائِشَةً خَفْتُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْ تُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبُ قَالَتُ عَائِشَةً خَفْتُ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْ تُهُ فَقَالَ اللَّهُمَّ حَبِّبُ فَاللهُمْ وَصَحِيْحُها وَبارِكُ لَنا فَى مُدِّها وَصَاعِها إِلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ فَا أَوْ أَشَدَّ اللَّهُمَّ وَصَحِيْحُها وَبارِكُ لَنا فَى مُدِّها وَصَاعِها وَانْقُلْ خُمَّاها فَاجْعَلْها بِالْجُحْفَة

با بَ عَيَادَة الصَّبْيان مَرْثَنَا حَجَّاجُ بِنُ مَنْهَال حَدَّثَنَا شُعْبَـةُ قَالَ ٢٠٠٥

صباحاو ﴿أدنى ﴾أى أقرب و ﴿ الشراك ﴾ بالكسر أحد سيور النعل التي تكون على وجهها و ﴿ أقلعت ﴾ بفتح الهمزة يقال أقلع المطر و الحمي إذا انجلي ويريد ﴿ بواد ﴾ وادى مكة و ﴿ الاذخر ﴾ نبات مشهور و ﴿ الجليل ﴾ بفتح المجمول الجيم نبت ضعيف يحشى به خصاص البيوت و ﴿ بحنة ﴾ بفتح الميموالجيم و شدة الذون السمموضع على أميال من مكة وكان سوقا في الجاهلية و ﴿ يبدون ﴾ بنون التأكيد الحفيفة أى هل يظهر و ﴿ شامة ﴾ بالمعجمة و خفة الميم، وقيل: بالموحدة بدل الميم و ﴿ طفيل ﴾ بفتح المهملة وكسر الفاء جبلان بمكة. قوله ﴿ المجحفة ﴾ بضم الجيم و إسكان المهملة موضع بين مكة و المدينة ميقات أهل الشام ، وكان اسمها وهيعة ﴾ بفتح الميمو التحتانية و تسكين الهاء و بالمهملة فأجحف السيل بأهلها فسميت جحفة . فان قلت: كيف يتصور نقل الحمي وهي عرض. قلت: جوزه طائفة مع أن معناه أن تعدم من المدينة و توجد في المجحفة . فان قلت لم مادعا بالاعدام مطلقا . قلت : أهلها كانوا يهوداً أعداء شديدو اللايذاء للمؤمنين فدعا عليهم ارادة لخير أهل الاسلام والمراد بالمد والصاع مايوزن بهما وهو الطعام أي القوت الذي عليهم ارادة خير أهل الاسلام والمراد بالمد والصاع مايوزن بهما وهو الطعام أي القوت الذي عنهما المحتاج إليهما فالمحبة نفسانية ، والصحة بدنية ، والطعام خارجي ، وهذا قريب عماروى : من أصبح معافي في بدنه آمنا في سر به وعنده قوت يومه فكا تماصيرت له الدنيا بحذافيرها ، والله أعلم بصحته . معافي في بدنه آمنا في سر به وعنده قوت يومه فكا تماصيرت له الدنيا بحذافيرها ، والله أعلم بصحته .

أَخْبَرَ فِي عَاصِمْ قَالَ سَمِعْتُ أَبًا عُثْمَانَ عَنْ أَسَامَةً بِنِ زَيْدِ رَضَى اللّهُ عَنْهُمَا أَنَّ ابْنَةً لللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَسَعْدُ وَسَلّمَ وَسَعْدُ وَسَلّمَ وَسَعْدُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَعْدُ وَسَلّمَ وَسَعْدُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَعْدُ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَعْدُ وَسَلّمَ وَسَعْدُ وَسَلّمَ وَسَعْدُ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيء عَنْدُهُ مُسَمَّى فَلْتَحْتَسِبْ وَلْتَصْبِرْ فَأَرْسَلَتْ تَقْسَمُ مَا أَخَذَ وَمَا أَعْطَى وَكُلُّ شَيء عَنْدُهُ مُسَمَّى فَلْتَحْتَسِبْ وَلْتَصْبِرْ فَأَرْسَلَتْ تَقْسَمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَقْسَمُ وَلَتَصْبِرْ فَأَرْسَلَتْ تَقْسَمُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَعْمُ النّبِي صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَعْلَ لَهُ سَعْدُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَقْسَمُ وَسَلّمَ وَقَعْلَ لَهُ سَعْدُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَقْسَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَقْسَلُم وَعَمْ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَقْسَهُ مَعْدُ وَسَلّمَ وَنَقْسَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَنَقْسَهُ تَقَعْقُعُ فَقَاضَت عَيْنَا النّبِي صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَنَقْسَهُ مَعْدُ وَسَلّمَ وَنَقْسَمُ وَسَلّمَ وَنَقْسَهُ مَعْدُ وَسَلّمَ وَنَقْسَهُ مَا اللّهُ وَسَلّمَ وَسَلَمُ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسَلّمَ وَسُلّمَ وَسَلّمَ وَسُ

قال ابن بطال: فيه الدعاء بدفع المرض، والرغبة فى العافية، وهذا رد على الصوفية فى قولهم: الولى لا تتمله الولاية حتى يرضى بحميع ما ترل به من البلاء ولايدعو فى كشفه. قوله ﴿أبوعثمان﴾ هو عبد الرحمن النهدى بفتح النون و تسكين الهاء وبالمهملة و ﴿ سعد﴾ أى ابن عبادة و ﴿ نحسب ﴾ أى يظن الراوى أن أبياً معه أى لا يحزم بمصاحبة أبى بن كعب فى ذلك الوقت ويدل عليه ماسيجى فى كتاب النذور حيث قال: ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة، وسعد، وأبى أو أبى على الله عليه وسلم أسامة، وسعد، وأبى أو أبى على الشك بين ابن كعب، وأبى أسامة، وهو زيد بن حارثة، ويحتمل أن يكون معناه فظن الراوى أنها أرسلت أن ابنا لى قبض. قال ابن بطال: وهذا الراوى أنها أرسلت أن ابنا لى قبض. قال ابن بطال: وهذا الحديث لم يضبطه الراوى فمرة قال ان ابنتي قد حضرت ومرة قال فرفع الصبي فأخبرم ته عن صبية وأخرى عن صبى، وفيه أن عيادة الطفل صلة لآبائه وموعظة لهم و تصبيرهم على ما ترل بهم . قوله وحضرت ﴾ بلفظ الجهول أى حضرتها الوفاة و ﴿ لتحسب ﴾ أى لتطلب الأجرمن عندالله و لتجعل الولد فى حسابه لله راضية بقضائه و ﴿ الحجر ﴾ بفتح الحاء وكسرها و ﴿ النفس ﴾ بسكون الفاء و ﴿ تقعقع ﴾ أى تضطرب و تتحرك كائن لها صوتا، وقال سعد ماهذا لأنه استغرب ذلك منه لأنه يخالف ماعهده منه من مقاومة المصيبة بالصبر. فقال: انها أثر رحمة جعلها الله فى قلوب الرحماء لأنه يخالف ماعهده منه من مقاومة المصيبة بالصبر. فقال: انها أثر رحمة جعلها الله فى قلوب الرحماء

مَاهَـذَا يَارَسُولَ اللهَ قَالَ هَـذه رَحْمَـةُ وَضَعَهَا اللهُ فِي قُلُوبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبادِهِ وَلَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ عَبَادِه إِلاَّ الرُّحَمَاءَ

إِلَّ عَيَادَةِ الأَعْرَابِ حَرَثُنَا مُعَلَّى بِنُ أَسَد حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مَعْدَارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُعَلَّى بْنُ أَسَد حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُعْتَارِ حَدَّثَنَا خَالَدُ عَنْ عَكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ إِذَا اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِي يَعُودُهُ قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيض يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ أَنْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ كَاللهُ عَلَيهُ وَسَلَّمَ عَرَيض يَعُودُهُ فَقَالَ لَهُ لاَ بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ كَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ مُنْ يَعُودُ أَوْ تَثُورُ عَلَى شَيْحٍ كَبِيرِ تُزِيرُهُ النَّقُبُورَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَدِّلَمْ عَلَيْهُ وَسَدِيلًا وَسَدِيلًا اللهُ عَلَى مُنْعَمْ إِذًا عَلَى شَيْحٍ كَبِيرِ تُزِيرُهُ النَّقُبُورَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَى مُرَيْفُ وَسَدِيلًا وَسَدِيلًا فَعَمْ إِذًا عَلَى شَيْحٍ كَبِيرٍ تُزِيرُهُ النَّقُبُورَ فَقَالَ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَى مُرَادِقًا لَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مُرَالًا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَسَدِيلًا وَسَدِيلًا وَسَدِيلًا وَسَدِيلًا وَسَدِيلًا وَسَدِيلًا وَسَدَالَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَدِيلًا وَسَدِيلًا وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَدِيلًا وَسَدِيلًا وَسَدِيلًا وَسَدِيلًا وَسَدَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ سَاءًا لللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى النّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

ا عَن ثابت عَن أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عُلَامًا لِيَهُودَكَانَ يَخْدُمُ النَّبِّ صَلَّى اللهُ

وليسمن باب الجزع وقلة الصبر. قوله ﴿ الأعراب ﴾ وهم سكان البادية من جيل العرب و ﴿ معلى ﴾ بلفظ مفعول التعلية بالمهملة ﴿ ابن أسد ﴾ أخو الليث و ﴿ عبد العزيز بن مختار ﴾ ضد المكره الانصارى و ﴿ طهور ﴾ أى من الذنوب و ﴿ تفور ﴾ أى تغلى ويظهر حرها ووهجها وشك الراوى فى الفاء والمثلثة و ﴿ تزيره ﴾ من أزاره إذا حمله على الزيارة أى يبعثه إلى المقبرة و ﴿ فنعم ﴾ الفاء فيه مرتبة على محذوف و ﴿ إذن ﴾ جواب وجزاء أى إذا أبيت كان كم زعمت أو إذا كان ظنك كذا فسيكون كذلك مر الحديث فى علامات النبوة ، وفيه أنه لانقص على العالم فى عيادة الجاهل ، وروى أنه مات الأعرابي بعد ذلك . قوله ﴿ ثابت ﴾ ضد الزائل ﴿ البنانى ﴾ بضم الجاهل ، وروى أنه مات الأعرابي بعد ذلك . قوله ﴿ ثابت ﴾ ضد الزائل ﴿ البنانى ﴾ بضم

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُرِضَ فَأَتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ أَسْلَمْ فَأَسْلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُهُ فَقَالَ أَسْلَمْ فَأَسْلَمَ اللهُ وَقَالَ سَعِيدُ بِنُ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ لَنَّا حُضِرَ أَبُو طَالِبِ جَاءَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَالَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَالِهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَالِهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ

٧٠٠٥ ﴿ وَمَا عَادُ مَرِيضًا فَخَصَرَتِ الصَّلاةُ فَصَدَّلَى بِهِمْ جَمَاعَةً مَرَثَ اللهُ عُمَّا أَنْ الْمَثَى حَدَّ ثَنا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْها أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ نَانُسَ يَعُودُونَهُ فِي مَرضه فَصَلَّى عَنْها أَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ نَانُسَ يَعُودُونَهُ فِي مَرضه فَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهِ نَانُسَ يَعُودُونَهُ فِي مَرضه فَصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمَ الْمَؤْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَؤْمُ وَيَامُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّى صَلَى عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَيَامُ اللهُ عَلَيْهُ وَيَامُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَيَامُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَاهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ عَلَا اللهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ ا

الموحدة وخفة النون الأولى و ﴿أسلم ﴾ أى الغلام فطوبى له و تبا لساداته قال الشاعر وصف حاله: فرت يهود وأسلمت جيرانها همى لما فعلت يهود صهام يقال للداهية صمى صهام مثل قطام أى زيدى ياداهية لفعلهم قالوا إنمايعاد المشرك ليدعى إلى الاسلام إذا رجى إجابته إليه ، وأما إذا لم يطمع فى إسلامه فلا يعاد . قوله ﴿حضر ﴾ بلفظ المجهول و ﴿أبوطالب ﴾ اسمه عبد مناف عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . قوله ﴿محمد بن المثنى ﴾ ضد المفرد و ﴿ليؤتم ﴾ بكسر اللام و بفتحها و ﴿ الحميدى ﴾ مصغر الحمد منسو با هو عبدالله و ﴿قيام ﴾ المفرد و ﴿ليؤتم ﴾ بكسر اللام و بفتحها و ﴿ الحميدى ﴾ مصغر الحمد منسو با هو عبدالله و ﴿قيام ﴾

باب وضع اليَّد عَلَى المَريض صَرْثُنَا المَكِّيُّ بنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْـبَرَنَا الْجَعَيْدُ عَنْ عَائَشَةَ بنت سَعْد أَنَّ أَباها قالَ تَشَكَّيْتُ بَكَّةَ شَكُواً شَديدًا فَجَاءَني النَّى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي فَقُلْتُ يَانَى الله إِنِّي أَمُّرُكُ مَالًا وَإِنِّي لَمْ أَتُرْكُ إِلَّا ابْنَةً وَاحَدَةً فَأُوصِي بِثُلْتَيْ مَالِي وَأَثْرُكُ الثَّلُثَ فَقَالَ لَا قُلْتُ فَأُوصِي بِالنَّصْف وَأَتْرُكُ النَّصْفَ قَالَ لَا قُلْتُ فَأُوصِي بِالثُّلُثِ وَأَتْرُكُ لَمَا الَّثَلْثَيْنِ قَالَ الثُّلُثُ وَالْثُلُثُ كَثِيرٌ ثُمَّ وَضَعَ يَدُهُ عَلَى جَبْتَه ثُمَّ مَسَحَ يَدُهُ عَلَى وَجْهِي وَبَطْنِي ثُمَّ قَالَ الَّالُهُمَّ اشْفَ سَعْدًا وَأَيْمُ لَهُ هِجْرَتَهُ فَمَا زِلْتُ أَجِدُ بَرْدَهُ عَلَى كَبدى فَمَا يُخَالُ إِلَى " حَتَّى السَّاعَة حَرْثُ قُتَيبَةُ حَدَّثَنَا جَريهُ عَن الأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِمَ التَّيْمِيّ عَن الحَارِث بْن سُويْد قَالَ قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُود دَخَلْتُ عَلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَــُلُّمَ وَهُوَ يُوعَكُ فَسَسْتُهُ بِيدى فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إِنَّكَ تُوعَكُ

جمع قائم أو مصدر بمعنى قائمين. قوله (المكنى) بفتح الميم وشدة الكاف و (الجعيد) مصغر الجعد بالجيم والمهملتين ابن عبد الرحمن الكندى ، ويقال الجعد مكبراً و (عائشة) هي بنت سعد ابن أبي وقاص و (الشكوى) مصدر بمعنى المرض و هو بدون التنوين ، و في بعضها بالتنوين و (شديدة) في بعضها شديداً بدون التاء و (كثير) بالموحدة والمثلثة و إنما دعى له باتمام الهجرة لائه كان مريضا بمكة و كره أن يموت في موضع هاجر منه فاستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم فيه ومات بعد ذلك بالمدينة رضى الله عنه . قوله (بردة) الضمير عائد إلى المسح أو إلى اليد باعتبار العضو و (يخال) أى يتخيل و يتصور ، و في وضع اليد على المريض تأنيس له و تعرف لشدة مرضه

وَ عُكَا شَدِيدًا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَمَ أَجَلُ إِنِّى أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مَنْكُمْ فَقُلْتُ ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَجُلُ مَنْ مُسْلَم يُصِيبُهُ أَذًى وَسُلَمَ أَجُلُ مَا مِنْ مُسْلَم يُصِيبُهُ أَذًى مَنْ مُسْلَم يُصِيبُهُ أَذًى مَنْ مُسْلَم يُصِيبُهُ أَذًى مَنْ مُسْلَم يُصِيبُهُ أَذًى مَنْ مُسْلَم يُصِيبُهُ أَجُلُ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمٌ مَا مِنْ مُسْلَم يُصِيبُهُ أَذًى مَنْ مُسْلَم يُصِيبُهُ أَذًى مَنْ فَعَلَ سَواهُ إِلَّا حَطَّ اللهُ لَهُ سَيّئًا تِه كَمَا يَحُشُ الشَّهَرَةُ وَرَقَهَا مَنْ مُسْلَم يَصِيبُهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ الشَّهَرَةُ وَرَقَهَا السَّهُ اللهُ الل

وَهُ عَنِ مَا يُعَالَىٰ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ فَي الْحَارِثِ بِنِ سُو يَد عَن عَبْد اللّه رَضَى اللّه عَنهُ اللّه عَنهُ اللّه عَنهُ الله عَمْش عَن إبْر اهيم التّيميّ عَن الحارث بِن سُو يَد عَن عَبْد اللّه رَضَى الله عَنهُ عَنهُ قَالَ أَتَيْتُ النّبَّ صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّمَ فَى مَرضه فَسَسْتُه وَهُو يُوعَكُ وَعْكَ وَعْكَا شَديدًا وَذَلكَ أَنَّ لَكَ أَجُر يْنِ قَالَ أَجَلُ وما شَديدًا فَقُلْتُ إِنّاكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَديدًا وَذَلكَ أَنَّ لَكَ أَجُر يْنِ قَالَ أَجَلُ وما مَنْ مُسلم يُصِيبُهُ أَذَى إِنّا حاتّت عَنْهُ خَطاياهُ كَما تَحاتُ وَرَقُ الشّهَرِ حَدَثَنا وَلَهُ الله عَنْ عَلْمُ مَة عِن ابنِ عَبّاس رَضَى الله عَنْ خالد عَنْ عَكْر مَة عِن ابنِ عَبّاس رَضَى الله عَنْهُ مَا الله عَنْ عَلْمُ مَة عِن ابنِ عَبّاس رَضَى الله عَنْهُ الله عَلْهُ وَسَلّمَ دَخَلَ عَلَى رَجُل يَعُودُهُ فَقَالَ لاَباشَ

ليدعو له العائد على حسب مايبدو له منه ، وربما ينتفع به العليل إذا كان عائده صالحا يتبرك بيده . قوله ﴿أدنى مرض فما سواه ﴾ أى أقل مرض فما فوقه ، وفى بعضها أذى باعجام الذال و﴿مرض بيان له ﴿وما سواه ﴾ أى غيره و ﴿حات ﴾ فاعله الحى التى يدل عليها لفظ الأذى و ﴿تحات ﴾ بلفظ مجهول المحاتة وبمعروف مضارع التحات أى التناثر . قوله ﴿إسحاق ﴾ هو ابن شاهين الواسطى و ﴿خالد ﴾ الأول هو الطحان والثانى هو الحداد و ﴿إزارة القبور ﴾ كناية عن

طَهُورْ إِنْ شَاءَ اللهُ فَقَالَ كَلَّا بَلْ حُمَّى تَفُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبِيرٍ كَيْمَا تُزِيرَهُ الْقُبُورَ قَالَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَنَعَمْ إِذًا

إِلَّ عَيَادَة المَّرِيضَ رَا كَبًّا وَماشِيًا وَرِدْفًا عَلَى الحَمَارِ ضَرَّنَى ١٣١٧ يَحْنَى بُنُ بَكَيْرِ حَدَّمَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَنِ ابْنِ شَهَابِ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ أَسَامَةً بَنَ وَيْدً أَخْبَرَهُ أَنَّ النّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَبَ عَلَى حَمَارِ عَلَى إِكَافَ عَلَى قَطيفَة فَدَكَيَّة وَأَرْدَفَ أُسَامَة وَراءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بَنَ عُبَادَة قَبْلَ وَقَعَة بَدُر فَسَارَ حَتَى فَدَكَيَّة وَأَرْدَفَ أُسَامَة وَراءَهُ يَعُودُ سَعْدَ بَنَ عُبَادَة قَبْلَ وَقَعَة بَدُر فَسَارَ حَتَى مَرَّ بَمُجْلَسِ فيه عَبْدُ الله بن أُبِي ّابنُ سَلُولَ وذلكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلَمَ عَبْدُ الله وفي الْجَلْسَ أَخُلُ مَنَ المُسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ عَبَدَة الأَوْثَانَ وَاليَهُودُ وَفِي الْجُلْسَ عَبَدَة الأَوْثَانَ وَاليَهُودُ وَفِي الْجُلْسَ عَبْدُ الله بْنُ أَبِي الْبَهُ بْنُ أَبِي اللّهَ بْنُ أَبِي الْمَالِمِينَ وَالْمُشْرِكِينَ عَبَدَة الأَوْثَانَ وَاليَهُودُ وَفِي الْجُلْسَ عَبَدُ الله بْنُ رُواَحَةً فَلَكًا غَشِيتَ الْجُلْسَ عَبَاجَةُ الدَّابَة خَمَّرَ عَبَدُ الله بْنُ رُواَحَةً فَلَكًا غَشِيتَ الْجُلْسَ عَبَاجَةُ الدَّابَة خَمَّرَ عَبَدُ الله بْنُ أَبِي

البعث إلى المقبرة والموت ومر مرارا وفيه أن السنة أن تخاطب العليل بما يسليه من ألمه ويذكره بالكفارة لذنو به والتطهير لآثامه ﴿ باب عيادة المريض ﴾ . قوله ﴿ يحيى بن بكير ﴾ مصغر البكر و ﴿ عقيل ﴾ بضم العين و ﴿ القطيفة ﴾ الدثار المهدب و ﴿ فدك ﴾ بفتح الفاء والمهملة قرية بخيبر . فان قلت قال النحاة لا تتعدد صلاة الفعل بحرف و احد قلت الثالث بدل عن الثانى و هو عن الأول فها في حكم الطرح و ﴿ سعد بن عبادة ﴾ بضم المهملة وخفة الموحدة سيد الخزرج و ﴿ عبد الله ابن أ بى ﴾ بضم الهمزة و تشديد التحتانية و ﴿ سلول ﴾ بفتح المهملة وضم اللام اسم أم عبد الله فلا بد أن يقرأ ابن سلول بالرفع لأنه صفة لعبدالله لاصفة أبى واليهود و يحتمل عطفه على المشركين وعلى عبدة الأوثان لأنهم أيضا مشركون حيث قالوا عزيز بن الله و ﴿ عبد الله بن رواحة ﴾ بفتح المهملة و تخفيف الجيم الأولى

أَنْفُهُ بِرِدَائِهِ قَالَ لَا تُغَبِّرُوا عَلَيْنَا فَسَلَّمَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَوَقَفَ وَنَزَلَ فَدَعاهُمْ إِلَى اللهِ فَقَرَأً عَلَيْهِمُ القُرْآنَ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِّي يَا أَيُّ الْمَرْءُ إِنَّهُ لا أُحْسَنَ مِنَّا تَقُولُ إِنْ كَانَ حَقًّا فَلَا تُؤْذِنا بِهِ فِي مَجْلِسِنَا وَارْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ فُمَنْ جَاءَكَ فَاقْصُصْ عَلَيْهِ قَالَ إِبْنَ رَوَاحَةً بَلَى يَارَسُولَ اللَّهِ فَاغْشَنَا بِهِ فَي مجالسِنا فانا نُحبُّ ذَلكَ فاسْتَبَّ المُسْلَمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَاليَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَشَاوَرُونَ فَـلُمْ يَزَلُ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى سَكَتُوا فَرَكِبَ النَّبِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَابَّهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى سَعْد بْن عُبَادَةَ فَقَالَ لَهُ أَى سَعْدُ أَلَمْ تُسْمَعْ ما قالَ أَبُو حُبَاب يُرِيدُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَالَ سَعْدُ يَارَسُولَ الله اعْفُ عَنْهُ وَاصْفَحْ فَلَقَدْ أَعْطَاكَ اللهُ ما أَعْطَاكَ وَلَقَد اجْتَمَعَ أَهْلُ هَذه البَحْرَة أَنْ يُتُوَّجُوهُ فَيُعَصِّبُوهُ فَلَكَّا رَدَّ ذَلِكَ بِالْحَقِ الَّذِي أَعْطَاكَ شَرِقَ بِذَٰلِكَ فَذَٰلِكَ الَّذِي فَعَـلَ بِهِ مَارَأَيْتَ صَرَّبُ عَمْرُو

٦١٣٥

الغبار و ﴿ خمر ﴾ أى غطى و ﴿ لا أحسن ﴾ بلفظ فعل المضارع وما تقول مفعوله و بلفظ أفعل التفضيل و بزيادة من على ما تقول نحو لا خيرا من زيدقال التيمى أى ليس أحسن بما تقول أى أن ما تقوله حسن جدا قال ذلك استهزاء . قوله ﴿ إِن كَانَ حَقّا ﴾ يصح تعلقه بما قبله و بما بعده و ﴿ الرحل ﴾ مسكن الرجل و ما يستصحبه من الأثاث و ﴿ يتثاورون ﴾ يتواثبون و يتها يجون غضبا و ﴿ سكنوا ﴾ بالفوفانية و بالنون روايتان و ﴿ أبو حباب ﴾ بضم المهملة و خفة الموحدة الأولى كنية ابن أبى و ﴿ البحرة ﴾ البلدة يقال هذه بحرتناأى بلدتنا و ﴿ يتوجوه ﴾ أى يجعلو التاج على رأسه و هو كناية عن الملك أى يجعلو نه ملكا و يشدون عصابة السيادة و هذا يحتمل أن يكون على سبيل الحقيقة و على المجاز و ﴿ شرق ﴾ أى يجعلو نه ملكا و يشدون عصابة السيادة و هذا يحتمل أن يكون على سبيل الحقيقة و على المجاز و ﴿ شرق ﴾

ابن عَبَّاس حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْن حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدُ هُوَ ابنُ المُنكَدر عَنْ جابر رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَنِي النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي لَيْسَ بِراكِ

بابِ قُوْلِ الْمَرِيضِ إِنِّي وَجِعْ أَوْ وَارَأْسَاهُ أَوِ اشْتَدَّ بِي الْوَجَعُ وَقَوْلِ أَيُّوبَ عَلَيْهِ السَّلامُ انِّي مَسَّنِي الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ مَرْثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سَفْيَانَ عَنِ ابنِ أَبِي نَجِيحٍ وأَيُّوبَ عَنْ مُجَاهِد عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰ بنِ أَبِي لَيْلَي

عن كَعْبِ بنِ عِجْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ مَنَّ بِيَ النِّي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أُوقَدُ تَحْتَ القِدْرِ فَقَالَ أَيُوْذِيكَ هَوَامٌ رَأْسِكَ قُلْتُ نَعْم فَدَعَا الْحَلَّاقُ فَلَقَهُ مُمَّ

أُمَرَ فِي بِالفِداءِ مَرْتُ يَعْنِي بُن يَعْنِي أَبُوزَكِر يَّاءَ أَخْبَر نا سُلَيْانُ بنُ بِلال عن يَعْنِي ابن سَعيد قالَ سَمْعُتُ القاسمَ بنَ مُحَمَّد قالَ قالَتْ عائشَةُ وَارَأْساهُ فَقالَ رَسُولُ

الله صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ لَوْ كَانَ وَأَنَا حَى فَأَسْتَغْفَرُ لَكَ وَأَدْعُوَ لَكَ فَقَالَتْ

أى غص به والشرق الشجاو الغصة . قوله ﴿ عمرو بن عباس ﴾ بالمهملتين وشدة الموحدة و ﴿ البرذون ﴾ بكسر الموحدة وفتح المعجمةالدابة لغة لكن العرف خصصه بنوع من الخيل. قوله ﴿ وارأساه ﴾ هو توجع على الرأس من شدة صداعه و ﴿ ابن أبي نجيح ﴾ بفتح النون وكسر الجيم وباهمال الحاء عبدالله المكيو (كعببن عجرة ) بضم المهملة وإسكان الجيم وبالراء حليف الا نصار و (الفداء ) هو الذي قال تعالى «فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أوصدقة أو نسك» « ۲۰ - کرمانی - ۲۰ »

عَائَشَةُ وَاثُمَّكُلِياْهُ وَالله إِنِّي لَأَظُنَّكَ تُحُبُّ مَوْتِي وَلَوْ كَانَ ذَاكَ لَظَلْتَ آخِرَ فَعَاشَةُ وَاثُمَّاهُ وَاللهَ إِنِّي اللهِ عَضَ أَزْوَاجِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيهُ وَسَلَمَ بَلْ أَنَا وَارَأْسَاهُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَوْ أَرْدَتُ أَنْ أَرْسِلَ إِلَى أَبِي بَكْرِ وَابْنِهُ وَأَعْهَدَ أَنْ يَقُولَ القَائِلُونَ أَوْ يَتَمَى اللهِ وَيَدْفَعُ الله وَيَا فَيْ المُؤْمِنُونَ أَوْ يَدْفَعُ الله وَيَا فَيْ المُؤْمِنُونَ أَوْ يَدْفَعُ الله وَيَا فَيَا المُؤْمِنُونَ أَوْ يَدْفَعُ الله وَيَا فَيْ المُؤْمِنُونَ أَوْ يَدْفَعُ الله وَيَا فَي الله وَيَا فَا لَا لِلهُ وَيَا فَي الله وَيَا فَي الله وَيَا فَي الله وَيَا فَي الله وَيَا فَقَالَ اللهُ وَيْ الله وَيَا فَي الله وَيَا فَي الله وَيَا فَي الله وَيَا فَي الله وَيُونَ الله وَيُولُونَ أَوْ يَدْفَعُ الله وَيَا فِي الله وَيَا فَي الله وَيَعْفَى الله وَالله والله وَالله وَالله والله وا

وإنما أمره بالفداء لا نه حلق و هو محرم من في الحج. قوله ﴿ ذَاكُ ﴾ أي مو تك والسياق يدل عليه و ﴿ وَاثْكُلُّمُاهُ ﴾ مندوب اما للمصدر واللام مكسورة وأما للثكلي صفة فاللام مفتوحة والشكل فقدان المرأة ولدها وهذا لا يراد به حقيقة بل هو كلام كان يجرى على لسانهم عند إصابة مصيبة أو خوف مكروه ونحو ذلك و ﴿ ظللت ﴾ بكسر اللام و ﴿ معرسا ﴾ من أعرس بأهله إذا بني بها وكذلك إذا غشيها وفي بعضها معرسا من التعريس قوله ﴿ بل أنا وارأساه ﴾ أي أضرب أناعن حكاية وجع رأسك وأسبقك بوجعرأسي إذ لا بأس لك وأنت تعيشين بعدى . عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بالوحى. قوله ﴿ أعهد ﴾ أى أوصى بالخلافة له يقال عهدت إليه أى أوصيته. فان قلت مافائدة ذكر الابن إذ لم يكن له في الخلافة دخل قلت المقام مقام استمالة قلب عائشة يعني كما أن الأمر مفوض إلى والدك كذلك الائتمار في ذلك بحضور أخيك فأقاربك هم أهل أمرى وأهل مشورتي أولما أراد تفويض الائمر إليه بحضورها أراد إحضار بعض محارمه حتى لو احتاج إلى رسالة إلى أحد أو قضاء حاجة لتصدى لذلك والله أعلم. قوله ﴿ أَنْ يَقُولَ ﴾ أَي كراهة أن يقول قائل الخلافة لى أو لفلان أو مخافة أن يتمنى أحد ذلك أي أعينـ ه قطعا للنزاع ﴿ ثُم قلت يأبى الله ﴾ لغير أبى بكر ﴿ ويدفع المؤمنون غيره ﴾ أو بالعكس شكالراوى فيــه قال التيمي في التخيير قالت عائشة وارأساه وتشكث من وجع رأسها وخافت الموت على نفسها وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أنها تعيش بعده فقال لوكان وأنا حي استغفرت لك ثم قال أنا وارأساه أي لابأس عليك مما تخافين انك لا تموتين في هذه الأيام لكن أنا الذي أموت فيها، وفيه أن مناشتكي عضواً جازأن يتأوه منه ، وجوازالمزاح لأنه علم أن الأجل لا يتقدم و لا يتأخر وإنما قال ذلك على طريق المداعبة، وفيه أن ذكر الوجع ليس بشكاية لأنه قد يسكت الانسان مَرْمُنَا مُوسَى حَدَّمَنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ مُسْلِمٍ حَدَّمَنا سُلْمِانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيّ وَمَا اللّهِ عَنِ الْحَارِثِ بنِ سُويْدُ عَنِ ابنِ مَسْعُود رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يُوعَكَ فَسَسْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا قَالَ أَجُلُ كَا يُوعَكُ وَعْكَا شَدِيدًا قَالَ أَجُرَانِ قَالَ نَعَمْ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ قَالَ أَجُلُ كَا يُوعَكُ رَجُلانِ مِنْ كُمْ قَالَ لَكَ أَجْرَانِ قَالَ نَعَمْ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى مَرَضٌ فَمَا سُواهُ إِلَّا حَطَّ اللهُ سَيّنَاتِه كَمَا يَحُثُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَها مَرْمَا اللهُ مَرْمُن مُسْلِم يُصِيبُهُ مُوسِى بنُ إِسْماعِيلَ حَدَّمَنا عَبْدُ العَذِيزِ بنُ عَبْدِ الله بنِ أَبِي سَلَمَة أَخْبَرَنا الزُّهْرِيُّ مَن مُوسِى بنُ إِسْماعِيلَ حَدَّقنا عَبْدُ العَزيزِ بنُ عَبْدِ الله بنِ أَبِي سَلَمَة أَخْبَرَنا الزُّهْرِيُّ مَن عَمْرِ بنِ سَعْدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي مَن عَمْ عَنْ عَامِرِ بنِ سَعْدَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَنا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي مَن وَجَعِ الشَّدَ بِي زَمَن حَجَّةِ الوَدَاعِ فَقُلْتُ بَلَغَ فِي مَاتَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا يَرْفُى اللهُ عَلَيْهُ وَمَالً وَلَا يَوْعَلُ وَلَا يَوْ وَالْ يَرْبُنِي

ويكون شاكيا ويذكر وجعه ويكون راضيا فالمعول على النية لاعلى الذكر و ﴿ قال فاعهد ﴾ أى فأوص لكراهة الأقوال أى اكتب عهد الخلافة لأبى بكر فأراد الله تعالى أن يكتب ليؤجر المسلمون فى الاجتهاد فى بابه، والسعى فى أمره، والاتفاق على بيعته. قال ابن بطال قال بعضهم: يكتب على المربيض أنينه، وماسمع لطلحة أنين حتى مات، وقالوا بكراهة شكوى العبد ربه على ضر نزل به، وذلك بأن يذكر للناس ماامتحنه الله به على وجه الضجر به و ﴿ المتوجع ﴾ المتأوه فى معنى ذكره للناس متضجراً به، وقال آخرون: الشاكي هو من أخبر عما أصابه متسخطا قضاء الله فيه لامن أخبر به إخوانه ليدعوا له بالعافية ولاهن استراح إلى الأنين وقد شكا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الوجع وأيضا فان الأنين قد يغلب الانسان بحيث لا يطيق تركه ولا يكون فى وسعه ترك الاستراحة بالآنين فلا يؤمر و لا ينهى به . قوله ﴿ عبدالعزيز بن مسلم ﴾ بفاعل الاسلام و ﴿ سمعته ﴾ أى سمعت بالآنين فلا يؤمر و لا ينهى به . قوله ﴿ عبدالعزيز بن مسلم ﴾ بفاعل الاسلام و ﴿ سمعته ﴾ أى سمعت أنينه، وفى بعضها مسسته ، والأول أوفق للترجمة ، والثاني: لسائر الروايات . قوله ﴿ عبدالعزيز بن مسلم ﴾ بفاعل الإسلام و ﴿ سمعته ﴾ أى سمعت

إِلَّا ابْنَاتُ لَى أَفَا أَضَدَّقُ بُثُلَقَى مالى قالَ لَا قُلْتُ بِالشَّطْرِ قَالَ لَا قُلْتُ الثَّلُثُ قَالَ اللهُ قَالَ لَا قُلْتُ الثَّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ الثَّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّونَ الثَّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّونَ الثَّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّونَ الثَّالَسُ وَلَنْ تُنفِقَ نَفْقَةً تَبْتَغِي مِا وَجْهَ الله إلاّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَى مَا يَجْعَلُ في النَّالُسُ وَلَنْ تُنفِقَ نَفْقَةً تَبْتَغِي مِا وَجْهَ الله إلاّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَى مَا يَجْعَلُ في الْمَرَأَتِكَ

١٣٥ المَّ قُول المَريض قُومُوا عَنِي حَرَثْنَا إِبْراهِيمُ بِنْ مُوسَى حَـدَّثَنَا

هشامٌ عَن مَعْمَر وَحَدَّ أَنَى عَبْدُ الله بْنُ مُحَدَّد حَدَّ ثَنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخَبَرَنا مَعْمَرُ عَن النَّهُ عَن عُبَدُ الله بْنِ عَبْد الله عَن ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا قالَ لَكَّ عُضَرَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَفي البَيْت رِجالٌ فيهم عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عُضَرَ رَسُولُ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ هَلُم الْحَدُ كُتَاباً لاَ تَصَلُّوا بَعْدَهُ فَقَالَ عُمَرُ وَلَى النَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُم الْحَدُ كُتَاباً لاَ تَصَلُّوا بَعْدَهُ فَقَالَ عُمَرُ الله فَاخْتَلَفَ أَهْدُ البَيْتِ فَاخْتَصَمُوا مِنْهُم مَن يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْمَتُ لَكُمُ النَّي الله فَاخْتَلَفَ أَهْدُ البَيْتِ فَاخْتَصَمُوا مِنْهُم مَن يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْمَتُ لَكُمُ النَّي الله فَاخْتَلَفَ أَهْدُ لَا البَيْتِ فَاخْتَصَمُوا مِنْهُم مَن يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْمَدُ لَكُمُ النَّي الله فَاخْتَلَفَ أَهْدُلُ البَيْتِ فَاخْتَصَمُوا مِنْهُم مَن يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْمَدُ لَكُمُ النَّي الله فَاخْتَلَفَ أَهْدُلُ البَيْتِ فَاخْتَصَمُوا مِنْهُم مَن يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْمَدُ لَكُمُ النَّي الله فَاخْتَلَفَ أَه لُ البَيْتِ فَاخْتَصَمُوا مِنْهُم مَن يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْمَدُ لَكُمُ النَّي الله فَاخْتَلَفَ أَهْدُلُ البَيْتِ فَاخْتَصَمُوا مِنْهُم مَن يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْمَدُ لَكُمُ النَّي الله فَاخْتَلَفَ أَهْدُلُ البَيْتِ فَاخْتَصَمُوا مِنْهُم مَن يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْمَدُ لَكُمُ النَّي الله فَاخْتَلَفَ أَهُ مُ لُلُهُ الله فَاخْتَلُو الله فَاخْتَلَافُ الله فَاخْتَلَقَ الْعَلَيْهُ اللّهُ فَاخْتَلُونَا الله فَاخْتَلُونُ اللّهُ فَاخْتَلُونُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ فَاخْتَلُونُ اللّهُ اللّهُ مُا مُنْ يَقُولُ قَرْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ فَالْتَصَافُوا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّه

عبد الله بن أبى سلمة ﴾ بالمفتوحتين و ﴿ أن تذر ﴾ بفتح الهمزة هو المشهور و ﴿ عالمة ﴾ أى فقراء و ﴿ يَتَكَفُّ ﴾ أى يمد كفه يسأل الناس و ﴿ أُجرت ﴾ بضم الهمزة مر مراراً ﴿ باب قول المريض ﴾ . قوله ﴿ هشام ﴾ أى ابن يوسف العسفاني و ﴿ معمر ﴾ بفتح الميمين ابن راشد و ﴿ حضر ﴾ بلفظ المجهول أى حضر ه الوفاة و ﴿ اكتب ﴾ بالجزم و الرفع . فان قلت : ما المناسب لقوله لكم هلموا ؟ قلب : عند الحجازيين يستوى فيه الواحد و الجمع . قال تعالى « و القائلين لإخوانهم هلم الينا »

صلّى الله عَلَيه وَسلّم كَتَابًا لَنْ تَضلُّوا بَعْدَهُ وَمَهُمْ مَنْ يَقُولُ مَا قَالَ عَمْرُ فَلَكَّ أَكُرُوا اللّه عَلَيه وَسَلّمَ قَالَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيه وَسَلّمَ وَبَيْنَ أَنْ يَكُنّبَ فَمْ ذَلكَ الرّزيّة مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وسَلّمَ وَبَيْنَ أَنْ يَكُنّبَ فَمْ ذَلكَ الرّزيّة مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولُ الله صَلّى الله عَليه وسَلّمَ وَبَيْنَ أَنْ يَكُنّبَ فَمْم ذَلكَ الله عَليه وسَلّمَ وَبَيْنَ أَنْ يَكُنّبَ فَمْم ذَلكَ الله عَليه وسَلّمَ وَبَيْنَ أَنْ يَكُنّبَ فَمْم ذَلكَ الله عَليه وسَلّمَ وَبَيْنَ أَنْ يَكُنّبَ فَمْم وَلَغَطَهِمْ

إِلَّ مَنْ ذَهَبَ بِالصَّبِيِّ المَريض ليُدْعَى لَهُ صَرَّتُ إِبْرَاهِيمُ بِنُ حَمْزَةَ ١٩٥٥ حَدَّ تَنا حَاتُمْ هُوَ ابن إِسْمَاعِيلَ عِنِ الجُعَيْدِ قَالَ سَمَعْتُ السَّائِبَ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي خَالَى خَاتَمُ هُو ابن إِسْمَاعِيلَ عِنِ الجُعَيْدِ قَالَ سَمَعْتُ السَّائِبَ يَقُولُ ذَهَبَتْ بِي خَاتَمُ اللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّ ابنَ أُختَى وَجُعْ خَالَقَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَارَسُولَ الله إِنَّ ابنَ أُختَى وَجُعْ فَلَتُ رَبُّنِي وَدُعالِي بِالبَرِكَةِ ثُمَّ تَوَضَّا فَشَرِ بْتُ مِنْ وَضُو مُه وَثَمْتُ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَنَظُرْتُ إِلَى خَاتَمُ النَّبُوَّةَ بَيْنَ كَتَفْيِهِ مِثْلَ زِرِّ الْحَجَلَة

و (لاتضلوا) نفى حذف النون منه لا نه جواب ثان الأمر أوبدل عن الجواب الأول و (الرزية) مدغماً وغير مدغم المصيبة و (اللغط) بفتح اللام والمعجمة الصوت المختلط ومرالحديث مشروحا بلطائفه فى كتاب العلم. قوله (إبراهيم بن حمزة) بالمهملة والزاى الأسدى المدنى و (حاتم) بالمهملة والفوقانية الكوفى و (الجعيد) بالجيم والتحتانية ابن يزيد من الزيادة الهذلى الكندى و (الزر) بكسر الزاى وشدة الراء مفرد أزرار القميص و (الحجلة) بفتح المهملة والجيم بيت كالقبة يزين للعروس ، وفيه مباحث ذكرناها فى كتاب الوضوء فى باب استعال فضل الوضوء.

وَ الْمُنَافَّ عَنْ أَنْسِ بَنِ مَالَكَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لا يَتَمَنَّيْنَ الْمُنَافَى عَنْ أَنْسِ بَنِ مَالَكَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ لا يَتَمَنَّيْنَ أَحَدُ كُمُ المُوْتَ مَنْ ضَرِّ أَصابَهُ فَانْ كَانَ لا بُدَّ فَاعلَّا فَلْيقُلِ اللَّهِ مَا كَانَتِ الْمَا أَخَدُ كُمُ المُوْتَ مَنْ ضَرِّ أَصابَهُ فَانْ كَانَ لا بُدَّ فَاعلَّا فَلْيقُلِ اللَّهِ مَا كَانَتِ الْمَا أَخَدُ وَقَد اللهَ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ الل

قوله ﴿ ثابت ﴾ ضد الزائل ﴿ البنانى ﴾ بضم الموحدة وخفة النون الا ولى و ﴿ فاعلا ﴾ أى متمنيا و إنما نهى عن التمنى لا نه فى معنى التبرم عن قضاء الله فى أمر يضره فى دنياه و ينفعه فى آخرته ولا يكره التمنى لخوف فساد فى الدين . قوله ﴿ قيس بن أبى حازم ﴾ بالمهملة و الزاى البجلى بالموحدة والمبيم و ﴿ خباب ﴾ بفتح الممجمة وشدة الموحدة الا ولى ﴿ ابن الا رت ﴾ بفتح الهمزة و الراء وتشديد الفوقانية الصحابى من السابقين إلى الاسلام . قوله ﴿ اكتوى ﴾ أى فى بطنه . فان قلت : جاء النهى عن الكى . قلت هذا لمن يعتقد أن الله هو الشافى فلا بأس به أو ذلك للقادر على مداواة أخرى فاستعجل ولم يجعله آخر الدواء . قوله ﴿ لم تنقصهم الدنيا ﴾ أى لم تجعلهم الدنيا من أصحاب النقصان بسبب اشتغالم بها أى لم يطلبوا الدنيا ولم يحصلوها حتى يازم بسببه فيهم نقصان اذا لا شتغال بها اشتغال عن الآخرة قال الشاعر ما استكمل العبد من أطرافه طرفا ﴿ بسببه فيهم نقصان أمن طرف . قوله ﴿ لدعوت به ﴾ إنما قال ذلك لا نه مرض مرضا شديداً وطال الإ تخونه النقصان من طرف . قوله ﴿ لدعوت به ﴾ إنما قال ذلك لا نه مرض مرضا شديداً وطال

صَرَبُ أَبُو الْبَيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبَيْدِ مَوْ لَى عَبْد ١٣٢٢ الرَّحْمَنِ بَنِ عَوْفَ أَنَّ أَبَاهُرَيْرَةَ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهَ صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَنَّ عُمْنِ بَنِ عَوْفَ أَنَّ أَبَاهُم يُونَ قَالَ سَمَعْتُ رَسُولَ اللهَ قَالَ لَا وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ لَنَ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَارَسُولَ اللهَ قَالَ لَا وَلَا أَنْ إَلَا أَنْ يَنْ مَنْ يَنْ أَحَدُكُم اللهِ فَالَ لَا وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَعَمَّدُنَى اللهُ بِفَضْلَ وَرَحْمَة فَسَدّدُوا وَقَارِبُوا وَلَا يَتَمَنَّينَ اللهُ بَعَدُكُم المَوْتَ إِمَّا يَتَعَمَّدُنِي اللهُ بَقَضْلَ وَرَحْمَة فَسَدّدُوا وَقَارِبُوا وَلَا يَتَمَنَّينَ اللهُ بَعَدُكُم المَوْتَ إِمَّا يَعْمَلُهُ اللهُ بَعْضَلُ وَرَحْمَة فَسَدّدُوا وَقَارِبُوا وَلَا يَتَمَنَّينَ الْحَدُكُم المَوْتَ إِمَّا اللهُ عَلَا لَا لَهُ اللهُ المُقَالِ اللهُ ا

ذلك وابتلي بجسمه ابتلاء عظما ، ويحتمل أن يكون ذلك من غني خاف منه . قوله ﴿ في هذا التراب ﴾ يعني البنيان و إنما أراد خباب من يبني ما يفضل عنه و لا يضطر اليه فذلك الذي لا يؤجر فيه لا نه من التكاثر الملهي لا هله لامن بني ما يكنه و لا غني به عنه و الحاصل أن الشيء في المستثني و المستثنى منه عام مخصوص. قوله ﴿ أبو عبيدة ﴾ مصغر العبد مولى عبد الرحمن بن عوف و ﴿ يتغمدني الله ﴾ باعجام الغين ، يقال تغمده الله برحمته : أي غمره بها وستره بها وألبسه رحمته فاذا اشتملت عن شيء فغطيته فقد تغمدته إذ صار له كالغمد للسيف، وأما الاستثناء فهو منقطع. فإن قلت: كل المؤمنين لايدخلون الجنة إلاإذا تغمدهم الله تعالى بفضله فما وجه تخصيص الذكر برسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت : تغمد الله تعالى له بعينه مقطوع به أ و إذا كان له بفضل الله فلغيره بالطريق الأولى أن يكون بفضله لا بعمله . فان قلت : قال تعالى « وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون» قلت الباء ليست للسببية بل للالصاق أو المصاحبة أو أورثتموها ملابسة أو مصاحبة لثواب أعمالكم واعلم أن مذهب أهل السنة أنه لايثبت بالفعل ثواب ولا عقاب بل ثبوتهها بالشريعة حتى لو عذب الله جميع المؤمنين كان عدلا ولو أدخلهم الجنــة فهو فضل لايجب عليه شيء وكذا لو أدخل الكافرين الجنة كان له ذلك ولكنه أخبر بأنه لايفعل بل يغفر للمؤمن ويعذب الكافر والمعتزلة يثبتون بالفعل الثواب والعقاب ويجعلون الطاعة سببا للثواب موجبا له وكذا المعصية سبباً للعقاب موجباً له والحديث يرد عليهم. قوله ﴿ سددوا ﴾ أي اطلبوا السداد أى الصواب وهو مابين الافراط والتفريط أي فلاتغلوا ولاتقصروا واعملوا به وإن عجزتم عنه ﴿ فقاربوا ﴾ أى اقربوا منه ، وفى بعضها قربوا أى غيركم اليه ، وقيل : سددوا معناه اجعلوا أعمالكم مستقيمة ﴿ وقاربوا ﴾ أي اطلبوا قربة الله . قوله ﴿ لا يتمنى ﴾ نهي أخرج في صورة النفي للتأكيد

مست محسناً فَلَعَلَهُ أَنْ يَزْدَادَ خَيْرًا وَإِمَّا مُسيئًا فَلَعَلَهُ أَنْ يَسْتَعْتَبَ صَرَفَعَ عَبْدُ الله بن أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنا أَبُو أُسامَة عَنْ هشام عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ الله بنِ الزَّيْرِ قالَ سَمَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُسْتَنَدُ إِلَى عَائِشَةً رَضَى الله عَنْ الله عَنْ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُسْتَنَدُ إِلَى يَقُولُ اللّهُ مَ اعْفُرْ لَى وَارْحَمْنَى وَأَلْحَقْنَى بِالرَّفِيقِ

مَا حَدُ اللهِ عَدًا قَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرْفَعَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّتَنَا اللَّهِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرْفَعَ مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّتَنَا اللهِ عَوْانَةَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرِاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَوْ أَتَى مَريضًا أَوْ أَتَى به قَالَ أَذْهِب أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَتَى مَريضًا أَوْ أَتَى به قَالَ أَذْهِب

و (عسن) في بعضها محسنا قال المالكي تقديره إما أن يكون محسنا و (الاستعتاب) هو طلب زوال العتب فهو استفعال من الاعتاب الذي الهمزة فيه للسلب لامن العتب ، وهو من الغرائب أومن العتبي ، وهو الرضا . يقال : استعتبته فأعتبني . أي استرضيته فأرضاني . قال تعالى : « وإن يستعتبوا فماهم من المعتبين » والمقصود أن يطلب رضي الله بالتوبة ورد المظالم . قوله (عبد الله بن أبي شيبة ) بفتح المعجمة وإسكان التحتانية وبالموحدة و (عباد) بفتح المهملة وشدة الموحدة و (الرفيق) أي الملائكة أصحاب الملا الأعلى . فإن قلت : هذا فيه التمني للموت إذ لا يمكن الالحاق بهم إلا بالموت . قلت : هذا ليس تمنياً للموت عايته أنه مستلزم لذلك والمنهي ما يكون هو المقصود بذاته والنهي هو المقيد وهو ما يكون من ضرأصابه وهذا ليس منه بل للاشتياق إليهم . قال ابن بطال : فإن قيل قول النبي صلى الله عليه وسلم (ألحقي) تمن للموت . أجيب بأنه قال ذلك بعد أن علم أنه ميت في يومه ذلك ورأى الملائكة المبشرة له عن ربه بالسرور الكامل ولهذا قال لفاطمة : لاكرب

الْبَاسَ, رَبَّ النَّاسِ اشْفَ وَأَنْتَ الشَّافَى لَاشِفاءَ إِلَّا شَفاؤُكَ شَفَاءً لِا يُغَادِرُ سَقَاً قَالَ عَمْرُو بَنُ أَبِي قَيْسٍ وَابْرَاهِيمُ بَنُ طَهْمانَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَأَبِي قَالَ عَمْرُو بِنُ أَبِي الضَّحَى إِذَا أَتِي الطَّنْحَى وَحُدَهُ الشَّحَى إِذَا أَتَى مَريضًا وَقَالَ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي الضَّحَى وَحُدَهُ وَقَالَ إِذَا أَتَى مَريضًا

با حَدَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَأَنَّا مَرْ يَضُ فَتُوضَاً فَصَبَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّا مَرْ يَضُ فَتُوضَاً فَصَبَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّا مَرْ يَضُ فَتُوضَاً فَصَبَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّا مَرْ يَضُ فَتُوضَاً فَصَبَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّا مَرْ يَضُ فَتُوضَا أَفُصَبَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّا مَرْ يَضُ فَتَوَضَّا فَصَبَّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللّهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْكُوا لَهُ وَاللّهُ ولَا عَلَيْكُولُوا واللّهُ والللّهُ واللّهُ واللّه

على أبيك بعد اليوم. وكانت نفسه مفرغة فى اللحاق بكرامة الله تعالى له وسعادة الأبد فكان ذلك خيراً له من كونه فى الدنيا، وبهذا أمر أمته حيث قال فيلقل: اللهم توفى ماكانت الوفاة خيراً لى . قوله ﴿ سعد ﴾ هوابن أبى وقاص أحد العشرة و ﴿ الباس ﴾ هو الشدة والعذاب والحزن و ﴿ رب الناس ﴾ هو منادى مضاف ﴿ ولاشفاء إلاشفاؤك ﴾ حصر تأكيد لقوله: أنت الشافى . لأن خبر المبتدإ إذا كان معرفا باللام أفاد الحصر لأن الدواء لا ينفع إذا لم يخلق الله تعالى فيه الشفاء و ﴿ شفاء لا يغادرسقا ﴾ تكميل لقوله: اشف و الجملتان معترضتان بين الفعل و المفعول المطلق و التنكير في سقما للتقليل و ﴿ لا يغادر ﴾ لا يترك و ﴿ المغادرة ﴾ الترك و ﴿ السقم ﴾ بفتحتين و بضم السين و إسكان القاف . قوله ﴿ عمرو بن أبى قيس ﴾ بفتح القاف و سكون التحتانية و بالمهملة الرازى الأزرق و ﴿ إبراهيم بن طهمان ﴾ بفتح المهملة و إسكان الحاء و ﴿ أبو الضحى ﴾ بضم المعجمة و وقتح المهملة مقصوراً اسمه مسلم و ﴿ وحده ﴾ أى بدون الرواية عن إبرا هيم النخعى . قوله ﴿ محمد بن بشار ﴾ مقصوراً اسمه مسلم و ﴿ وعقلت ﴾ بالمهملة والقاف أى أفقت عن إغمائي و ﴿ الكلالة ﴾ ماعدا الوالد بفتح الموحدة وشدة المعجمة ﴿ وعقلت ﴾ بالمهملة والقاف أى أفقت عن إغمائي و ﴿ الكلالة ﴾ ماعدا الوالد بفتح الموحدة وشدة المعجمة ﴿ وعقلت ﴾ بالمهملة والقاف أى أفقت عن إغمائي و ﴿ الكلالة ﴾ ماعدا الوالد

آية الفَرَائض

وَهُ مِنْ هَشَامِ بِنِ عُرُواةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائَشَةً رَضَى اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ لَمَا قَدَمَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُعِكَ أَبُو بَكْرِ وَبِلَالْ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ مَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وُعِكَ أَبُو بَكْرِ وَبِلَالْ قَالَتْ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ مَا فَقُلْتُ يَا أَبُت كَيفَ تَجِدُكَ وَيابِلالْ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَتْ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا فَقُلْتُ يَا أَبُت كَيفَ تَجِدُكَ وَيابِلالْ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَتْ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا فَقُلْتُ يَا أَبُو بَكُو يَابِلالْ كَيْفَ تَجِدُكَ قَالَتْ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَيَالِلالْ كَيْفَ تَجَدُكَ قَالَتْ وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ إِذَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَا اللهُ يَعْدُلُكُ قَالَتْ وَكَانَ أَبُو بَعِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَيَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَيَعْدَلُكُ وَيَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ مَا لَهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ

كُلُّ امْرِى مُصَـبَّحُ فِي أَهْلِهِ وَاللَّوتُ أَدْنَى مِنْ شَرَاكَ نَعْلِهِ وَاللَّوتُ أَدْنَى مِنْ شَرَاكَ نَعْلِهِ وَكَانَ بِلالْ إِذَا أُقْلِعَ عَنْهُ يَرْفَعُ عَقِيرَتُهُ فَيَقُولُ

أَلَّا لَيْتَ شَعْرِى هَلْ أَبِيَّنَ لَيْلَةً بواد وَحَوْلِي إِذْخِرْ وَجَلِيلُ وَهَـلْ أَرْدَنْ يَوْمًا مِياهَ مِجَنَّة وَهَلْ تَبْدُونْ لِي شَامَةُ وَطَفِيلُ

قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَخِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَـالَ اللَّهُمَّ

والولد و ﴿ آية الفرائض ﴾ هي قوله تعالى « يوصيكم الله في أولادكم » قال ابن بطال : وضوء العائد للمريض إذا كان إماما في الخير يتبرك به وصبه عليه الماء بما يرجى نفعه ، ويحتمل أن يكون مرض جابر بالحي الذي أمر بابر ادها بالماء و يكون صفة الابراد هكذا أن يتوضأ الرجل الفاضل و يصب فضل وضوئه له . قوله ﴿ الوباء ﴾ مقصوراً و ممدوداً و ﴿ مصبح ﴾ أي مقول له : أنعم صباحا ﴿ وأقلع ﴾

حَبِّبْ إَلَيْنَا الْمَدِينَة كُبِّنَا مَكَّةَ أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهِ الْ وَبَارِكُ لَنَا فِي صَاعِهَا وَمُدَّهَا وَانْقُلْ حُبِّنَا مَكَّة أَوْ أَشَدَّ وَصَحِّحْهِ اللَّهِ اللَّهِ لَكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ال

بلفظ المعروف أى انجلى المرضعنه ، وفى بعضها بالمجهول و ﴿ العقيرة ﴾ بفتح المهملة وكسرالقاف وبالراء الصوت ومر الحديث آنفاً والله سبحانه وتعالى أعلم .

## كتابُ الطّبّ

المعن المن المن الله على الله

## بسم الله الرحمر. الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

## كتاب الطب

وهو علم يعرف به أحوال بدن الانسان من جهة مايصح ويزول لتحفظ الصحة حاصاة وتسترد زائلة . قوله ﴿ما أنزل الله ﴾ أى ما أصاب أحد بداء إلاقدر الله له دواء والمراد بانزاله إنزال الملائكة الموكلين بمباشرة مخلوقات الأرض من الداء والدواء . فان قلت : نحن نجد كثيراً من المرضى يداوون ولا يبرؤن . قلت : إنماجاء ذلك من الجهل بحقيقة المداواة أو بتشخيص الداء لالفقد الدواء والله أعلم . قوله ﴿محمد بن المثنى صدالمفرد و﴿ أبو أحمد ﴾ هو محمد بن عبدالله الزبيرى مضغراً النوفلى منسوبا إلى مصغر الزبير بالزاى والموحدة والراء و ﴿عمرو بن سعيد بن أبى حسين ﴾ مصغراً النوفلى و ﴿عطاء بن أبى رباح ﴾ بفتح الراء و تخفيف الموحدة و بالمهملة . قوله ﴿ بشر ﴾ بالموحدة المكسورة

الله داء إلا أَنْزَلَ لَهُ شفاءً

باب شيد حَدَّثنا بشرُ بنُ المُفَضَّـلِ عَنْ خالد بن ذَكُوانَ عَنْ رُبِيع بنْت مُعُود بن عَفْراء قالَت كُنّا نَعْزُو مَعَ رَسُول الله صَلّى الله عَلَيْه وَسَلّم نَسْقي القوم وَتَخدمهم وَنَرُدُ القَدْلَى وَالْحَدَّم الله عَلَيْه وَسَلّم نَسْقي القوم وَتَخدمهم وَنَرُدُ القَدْلَى وَالْجَرْحَى إِلَى المَدينة

با حَدَّ الشَّفاءُ في ثَلاث حَرَّ فَي الحُسَينُ حَدَّ اَنَا أَحْمَدُ بِنْ مَنِيعٍ حَدَّ اَنَا مَرُوانُ بِنُ شُجاعٍ حَدَّ اَنَا سَالُمُ الأَفْطَسُ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ مَرُوانُ بِنُ شُجاعٍ حَدَّ اَنَا سَالُمُ الأَفْفَاسُ عَنْ سَعِيد بْنِ جُبِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُما قَالَ الشَّفاءُ في ثَلاثَة شَرْبَة عَسَلُ وَشَرْطَة مُحْجَمٍ وَكَيَةً نارُوا أَنْهَى رَضَى اللهُ عَنْهُما قَالَ الشَّفاءُ في ثَلاثَة شَرْبَة عَسَلُ وَشَرْطَة مُحْجَمٍ وَكَيَةً نارُوا أَنْهَى عَنِ البَّي مَن اللهُ عَنْهُم اللهُ عَنْ البَيْعَ عَنْ الْمُعَلِي عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

(ابن المفضل) بفتح المعجمة الشديدة و (خالد بن ذكوان) بفتح المعجمة وإسكان الكاف و بالنون المدنى و (الربيع) مصغر ضد الخريف (بنت معوذ) بفاعل التعويذ بالمهملة والواو والمعجمة (ابن عفراء) مؤنث الأعفر بالمهملة والفاء والراء الأنصارية. فان قلت: الحديث لايدل إلاعلى أحد جزأى الترجمة. قلت: الجزء الأخير يعلم منه بالقياس. قوله (الحسين) بالتصغير قال الكلاباذى هو ابن محمد بن زياد بالتحتانية القبانى بفتح القاف و تشديد الموحدة و بالنون النيسابورى كان يلزم البخارى ويهوى هواه لما وقع بنيسابور ماوقع وهو أحد أركان الحديث و حفاظ الدنيا، وقال الحاكم: هو ابن يحيى بن جعفر البيكندى بالموحدة والتحتانية والنون والمهملة و (أحمد بن منيع) بفتح الميم وكسر النون و بالمهملة البغوى بالموحدة والمعجمة والواو و (مروان) و (سالم بن على المنطس) كلاهماجزريان بالجيم والزاى والراء. قوله (محجم) بكسر الميم الآلة التي يحتمع فيها دم الحجامة عند المص ويراد به ههنا الحديدة التي يشرط بهاموضع الحجامة يقال شرط الحاجم فيها دم الحجامة عند المص ويراد به ههنا الحديدة التي يشرط بهاموضع الحجامة يقال شرط الحاجم

عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْ بَرَنَا سُرَ بَحُ بِنْ يُو نُسَ أَبُو الحَارِث حَدَّ ثَنَا مَ وَانُ بِنُ شُجَاعٍ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْ بَرَنَا سُرَ بَحُ بِنْ يُو نُسَ أَبُو الحَارِث حَدَّ ثَنَا مَ وَانُ بِنُ شُجَاعٍ عَنْ سَالِمِ الأَفْطَسِ عَنْ سَعِيد بِن جُبيرٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الشَّفَاءُ فِي ثَلاثَة فِي شَرْطَة مِحْجَمٍ أَوْ شَرْبَة عَسَلٍ أَوْ كَيَّة بِنَارٍ وَأَنْهِي وَلَى الله تَعَالَى فيه شِفَاءُ لِلنَّاسِ صَرَّعُ عَلَيْ بِنُ اللهُ تَعَالَى فيه شِفاءُ لِلنَّاسِ صَرَّعُ عَلَيْ بِنُ اللهُ تَعَالَى فيه شِفاءُ لِلنَّاسِ صَرَّعُ عَلَيْ بِنُ اللهُ اللهُ تَعَالَى فيه شِفاءُ لِلنَّاسِ صَرَّعُ عَلَيْ بِنُ اللهُ عَلَى فيه شِفاءُ لِلنَّاسِ صَرَّعُ عَلَيْ بُنُ

إذا ضرب على موضع الحجامة لاخراج الدم. قوله ﴿ رفع الحديث ﴾ أى رفع ابن عباس هذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم و ﴿ القمى ﴾ بضم القاف وشدة الميم يعقوب بن عبدالله بن سعد منسو با إلى قم بلد بعر القالعجم و ﴿ سريح ﴾ تصغير السرج بالمهملة والراء والجيم ابن يونس أبو الحارث البغدادي مات سنة خمس و ثلاثين ومائتين ، وفيه إثبات الطب والتداوى وهذه القسمة تنتظم معظم جملة أنواع التداوى لأن الأمراض الامتلائية دموية ، وصفر اوية ، وبلغمية ، وسوداوية . فان كانت دموية فشفاؤها بالمسهل اللائق بكل خلط منها فكا نه به بالعسل على المسهلات ، وبالحجامة على إخراج الدم ، وأما الكي فاتما هو في الداء العضال والخلط الذي لا يقدر على حسم مادته إلابه وآخر الدواء الكي ، وقد وصفه صلى الله عليه وسلم ثم نهى عنه كراهة لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم ، وقد اعترض بعض الناس فقال : إذا كان الشفاء في الكي فلا معني للنهي عنه . قلت : النهي من أجل أنهم كانوا يرون أنه يحسم الداء ويبرئه . فنهي أمته عنه على ذلك الوجه وأباح استعاله على معني طلب الشفاء من الله تعالى والترجي للبرء بما يحدث الله تعالى من صنيعه أو النهي إذا استعمل على سبيل الاحتراز من حدوث المرض ، وقبل الاضطرار إليه أو إذا كان ألمه زائداً على ألم المرض مع أنه نهي تنزيه لاينافي الجواز ، وقال الصوفية : كل شيء بقضاء الله وقدره فلاحاجة إلى التداوى ، والجواب : أن التداوى أيضاً بقدرالله الصوفية : كل شيء بقضاء الله وقدره فلاحاجة إلى التداوى ، والجواب : أن التداوى أيضاً بقدرالله

عَبْد الله حُدَّثَنَا أَبُو أُسامَة قَالَ اتَّخبَر نِي هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ ا قالَتْ كَانَ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجُبُهُ الْحَلُو اَءُ وَالْعَسَلُ صَرَّمُ عَلَّ أَبُو نُعَيْمٍ ٢٣٣٥ حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمٰ بِنُ الْغَسَيلِ عَنْ عاصم بِن عُمَر بِن قَتَادَةَ قَالَ سَمَعْتُ جَابِرَ الْخَسَيلِ عَنْ عاصم بِن عُمَر بِن قَتَادَةَ قَالَ سَمَعْتُ جَابِرَ الْبَنَ عَبْدُ الله رَضَى الله عَهْما قالَ سَمِعْتُ النَّيَّ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ كَانَ فِي شَيْء مِنْ أَدُو يَتَكُمْ أَوْ يَكُونُ فِي شَيْء مِنْ أَدُو يَتَكُمْ خَيرْ هُفِي شَرْطَة كَانَ فِي شَرْطَة عَنْ أَوْ يَكُونُ فِي شَيْء مِنْ أَدُو يَتَكُمْ خَيرْ أَفَقِي شَرْطَة عَنْ أَوْ يَكُونُ فَي شَيْء مِنْ أَدُو يَتَكُمْ خَيرْ أَفَقِ شَرْطَة عَنْ أَوْ يَتَكُمْ أَوْ يَكُونَ عَلَيْه اللهَ عَيْدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَيْ الْمُتَوَى صَرَّبَعْ عَنْ عَنْ اللهُ عَيْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَى مَرَّكِمْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَيْدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُوكِلِ عَنْ عَنْ اللهُ عَيْدُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَى اللهُ عَلْكَ عَنْ عَيْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمُتَوَلِّي عَنْ

وهو كالأمر بالدعاء والنهى عن الالقاء فى التهلكة مع أن الأجل لا يتغير ، والمقدورات لا تتقدم ولا تتأخر . قال ابن بطال : فيه رد على المتصوفة الذين قالوا : الولاية لا تتم إلاإذا رضى بما زل عليه من البليات . قوله ﴿ يعجبه ﴾ فان قلت كيف دل على الترجمة . قلت : الاعجاب أعم من أن يكون على سبيل الدواء أوالغذاء و ﴿ عبدالرحمن ﴾ هو ابن سليمان بن عبدالله بن حنظلة غسيل الملائكة أى مغسولهم عند شهادته لجنابة به و ﴿ عاصم بن عمر بن قتادة ﴾ الا نصارى و ﴿ اللذعة ﴾ بالمعجمة ثم المهملة من لذعته النار إذا أحرقته و﴿ يوافق الداء ﴾ يحتمل تعلقه باللذعة و تعلقه بالأمور الثلاثة . قال ابن بطال : قالوا الحجامة والعسل والكي إنما هو شفاء لبعض الأمراض دون بعض ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم شرط موافقتها للداء فدل أنها إذا لم توافقه فلا دواء فيها . قوله ﴿ وما أحب أن أكتوى ﴾ فيه إشارة إلى تأخير العلاج بالكي حتى يضطر إليه لمافيه من استعجال الألم الشديد وقد كوى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى بن كعب يوم الأخزاب وسعد بن معاذ . قوله ﴿ عياش ﴾ بفتح المهملة وشدة التحتاتية وبالمعجمة ابن الوليد و ﴿ عبد الأعلى ﴾ ابن عبد الأعلى و ﴿ سعيد ﴾ بن أبى عروبة و ﴿ قتادة ﴾ السدوسي الأكمه و ﴿ أبو المتوكل ﴾ هو على الناجي بالنون و ﴿ سعيد ﴾ بن أبى عروبة و ﴿ قتادة ﴾ السدوسي الأكمه و ﴿ أبو المتوكل ﴾ هو على الناجي بالنون و ﴿ سعيد ﴾ بن أبى عروبة و ﴿ قتادة ﴾ السدوسي الأكمه و ﴿ أبو المتوكل ﴾ هو على الناجي بالنون

أَبِي سَعِيدِ أَنَّ رَجُلاً أَنِي النَّانِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الَّخِي يَشْتَكَى بَطْنَهُ فَقَالَ اسْقِهِ عَسَلاً ثُمَّ أَتَّاهُ فَقَالَ فَعَلْتُ فَقَالَ صَدَقَ اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ اسْقِهِ عَسَلاً فَسَقَاهُ فَبَرَأً اللهُ وَكَذَبَ بَطْنُ أَخِيكَ اسْقِهِ عَسَلاً فَسَقَاهُ فَبَرَأً

با الدَّواء بِأَلْبانِ الْأَبِلِ صَرَّتُ مُسْلِمُ بُنُ إِبْرِ اهِيمَ حَدَّتَنا سَالًامُ بُنُ اللهِ اللهِ عَنْ أَنسَ اللهِ المُلْمُ اللهِ المَا المَا اللهِ المَا اللهِ المَا

والجيم الخفيفة والياء المشددة و ﴿ أبوسعيد ﴾ الخدري و ﴿ صدق الله ﴾ أي حيث قال تعالى « يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس » والعرب تستعمل الكذب بمعنى الخطأ والفساد يقال: كذب سمعي: أي زل ولم يدرك ماسمعه فكذب بطنه حيث ماصلح لقبول الشفاء و زل عن ذلك و ﴿ بِرأَ ﴾ الحجازيون يقولونبرأت من المرض، وغيرهم برئت بالكسر. النووي: اعترض بعض الملاحدة فقال: العسل مسهل فكيف يسقى لصاحب الاسهال، وهذاجهل من المعترض وهو كماقال تعالى « بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه » فإن الاسهال يحصل من أنواع كثيرة ، ومنها: الاسهال الحادث من الهيضة ، وقدأجمع الأطباء بأن علاجه : بأن تترك الطبيعة وفعلها و إن احتاجت إلى معين على الاسهال أعينت . فيحتمل أن يكون إسهاله من الهيضة فأمره بشرب العسل معاونة إلى أن فنيت المادة فوقف الاسهال، فالمعترض جاهل ولسنا نقصدالاستظهار لتصديق الحديث بقول الأطباء، بل لو كذبوه لكذبناهم وكفرناهم، وقد يكون ذلك من باب التبرك، ومن دعائه وحسن أثره، ولا يكون ذلك حكماعاما لكل الناس، وقد يكون ذلك خارقا للعادة من جملة المعجزات الخطابي: اعلم أن الطب على نوعين الطب الفياسي وهوطب يونان الذي يستعمل في أكثر البلاد وطب العرب والهند وهو الطب التجاري ؛ وأكثر ماوصفه صلى الله عليه وسلم إنما هو على مذهب العرب إلاماخص به من العلم النبوي من طريق الوحى فان ذلك يخرق كل ماتدركه الأطباء وتعرفه الحكماء وكلمافعله أو قاله حسن وصواب عصمه الله تعالى أن يقول إلاصدقا وأن يفعل إلاحقاً ﴿ باب الدواء بألبان الابل ، قوله ﴿ سلام ﴾ بتشديد اللام ابن مسكين النمرى بالنون البصرى مات سنة

وَأَطْعَمْنا فَلَكَ عَضُوا قَالُوا إِنَّ المَدِينَةَ وَحَمَّةُ فَأَنْ لَهُمُ الْحَرَّةَ فَى ذَوْ دَلَهُ فَقَالَ اشْرَبُوا الْبَانَهَا فَلَكَ عَضُوا قَتَلُوا راعى النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا ذَوْ دَهُ فَبَعَثَ فَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَكَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتَاقُوا ذَوْ دَهُ فَبَعَثَ فَيَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مَهُم يَكُدُمُ فَي آثارِهُمْ فَقَطَعَ أَيْدَيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَر أَعْيَنَهُمْ فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مَهُمْ يَكُدُمُ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَوَا يَعْفَى النَّا الْحَجَّاجَ قَالَ لِأَنسَ حَدِّثَى الله وَتَى يَمُوتَ . قالَ سَلَامُ فَلَغَنَى أَنَّ الْحَجَّاجَ قالَ لأَنسَ حَدِّثَى الله وَسَلَم فَقُونَه عَاقَبَهُ النَّيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَذَنَّهُ بِهِذَا فَبَلَغَ الْحَسَنَ فَقَالَ وَدُدْتُ أَنَّهُ لَمْ يُحَدِّثُهُ وَسَلَم فَقَالَ وَسَلَم عَدَيْهُ وَسَلَم فَقَالَ وَسَلَم عَدُونَه عَاقَبَهُ النَّي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَذَنَّهُ بِهِ خَذَه فَلَا عَلَيْهُ وَسَلَم فَقَالَ وَالله الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ الله عَلَيْهُ وَسَلَم فَقَالَ الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ وَلَا الله عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ الله عَلَيْهُ وَالله الله عَلَيْه الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله وَالله الله عَوْدَةُ وَلَهُ الله عَلَيْهِ وَسَلَم الله وَالله الله عَلَيْه وَالله الله الله عَلَيْهُ وَلَوْلَ الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَالله الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَمُ الله وَلَا الله وَلَعَلَى الله وَلَا الله وَلَه وَلَا الله وَاللّه وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَالَ الله وَلَا الله وَلَيْنَا الله وَلَا الله وَلَالله وَلَا الله وَاللّه وَلَا الله ولَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله و

سبع وستين ومائة و ( ناساً ) أى قوما ( من عرينة ) بضم المهملة و فتح الراء و إسكان التحانية و بالنون و ( سقم ) بالمفتوحتين و بالضم و سكون القاف و ( و خمة ) بكسر المعجمة أى غير مو افقة لساكنها و ( الحرة ) أرض ذات حجارة سود و ( الذود من الابل ) ما بين الثلاث إلى العشر و ( يكدم ) بالضم و السكسر من الكدم بالمهملة وهو العض بأدنى الفم كالحمار و ( الحجاج ) هو ابن يوسف بالشقق حاكم العراق و ( الحسن ) هو البصرى ، وقال ( و ددت ) لأن الحجاج كان ظالما يتمسك في الظلم بأدنى شيء . قوله ( همام ) هو ابن يحيى بن دينار و ( اجتووا ) أى كرهوا المقام بالمدينة . فان قلت : كيف جو زرسول الله صلى الله عليه و سلم لهم شرب البول . قلت : للهداواة أو كان ذلك قلت : كيف جو زرسول الله صلى الله عليه و سلم لهم شرب البول . قلت : للهداواة أو كان ذلك

وَسَاقُوا الابلَ فَبَلَغَ النَّيّ صَلَى اللهُ عَلَيهُ وَسَلَّم فَبَعَثَ فِي طَلَبَهِم جَيءَ بهم فَقَطَعَ أَنْ يَهُمْ وَأَرْجُلَهُم وَسَمَّر أَعَينَهُمْ قَالَ قَتَادَةٌ فَدَدَّتَنِي مُحَدّ بُن سيرينَ أَنّ ذلك كَانَ قَدْلَ أَنْ تَنزلَ الْحُدُودُ

وَدَّنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ خَالَدِ بنِ سَعْدَ قَالَ خَرَجْنَا وَمَعَنَا عَالَبُ بنُ اللهِ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ خَالَدِ بنِ سَعْدَ قَالَ خَرَجْنَا وَمَعَنَا عَالَبُ بنُ الْجَرَ هُرَضَ فَى الطَّرِيقِ فَقَدَمْنَا المَدينَةَ وَهُو مَريضٌ فَعَادَهُ ابنُ أَبِي عَتِيقِ فَقَالَ لَنَا عَلَيْكُمْ بِهٰذِهِ الْمُبَيّةِ السَّوْدَاء فَفُذُوا مَنْها خَسًا أَوْسَبْعاً فَاسْحَقُوها ثُمَّ اقْطُرُوها فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ إِنَّ هَذَا الجَانِ فَانَّ عَائِشَةَ حَدَّتَنِي فَعَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ إِنَّ هَذِه الْجَانِ فَانَّ عَائِشَةً حَدَّتَنِي فَي هٰذَا الجَانِ وَفِي هٰذَا الجَانِ فَانَ عَائِشَةً حَدَّتَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ إِنَّ هَذِه الْجَنَّةُ السَّوْدَاء شَفَاءُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ إِنَّ هَذِه الْجَنَّةُ السَّوْدَاء شَفَاءُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّم قَالَ المَوْتُ مَرْتُنَ يَعْيَ بنُ بُكَيْرِ حَدَّتَنَا

قبل نزول التحريم، وقال مالك: بول ما يؤكل لحمه طاهر، وقال الظاهرية: جميع أبوال الحيوانات طاهرة إلا بول الآدمى، ومر فى كتاب الوضوء فى باب أبوال الابل. قوله ﴿عبدالله بن أبى شيبة ﴾ بفتح المعجمة وسكون التحتانية و بالموحدة و ﴿عبيدالله ﴾ أى ابن موسى روى البخارى عنه فى الايمان بدون الواسطة و ﴿إسرائيل ﴾ أى السبيعى و ﴿خالد بن سعد ﴾ مولى أبى مسعود الانصارى الكوفى و ﴿غالب ﴾ بالمعجمة وكسر اللام ابن أبحر بفتح الهمزة والجيم تسكين الموحدة و بالراء المدنى الصحابى و ﴿ ابن أبى عتيق ﴾ بفتح المهملة وهو عبدالله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق

اللَّيثُ عَن عُقَيْلِ عَن ابن شهاب قالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَسَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ أَنَّ أَلَّهُ عَن عُقَيْلِ عَن ابن شهاب قالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ وَسَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ أَنَّ أَلَا هُرَيْرَةً أَخْبَرَهُما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَبَّةُ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالسَّامُ المَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشَّوْدَاءُ الشَّوْدَاءُ الشَّوْنِينُ السَّامَ ، قالَ ابنُ شهابٍ وَالسَّامُ المَوْتُ وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشَّوْنِينُ

اللَّهِ اللهِ اله

و (السام) بخفة الميم و (الشونيز) بضم المعجمة وكسر النون وبالزاى ذكر الاطباء في منفعته أشياء كثيرة . منها ماقال جالينوس: أنها تحل النفخ و تقتل ديدان البطن و تنق الزكام و تريل العلة التي يتقشر منها الجلد و تقطع الثآليل و الخيلان و تدر الطمث و تنفع الصداع و تقطع البثور و الجرب و تحلل الأورام البلغمية و تنفع عن نهشة الرتيلاء و إذا بخر به طرد الهوام ، و قال غيره و يذهب حمى البلغم والسوداء و حمى الربع . الخطابى: هذا من العام الذي يراد به الخاص إذ ليس يجتمع في طبع شيء جميع القوى التي تقابل الطبائع كلها في معالجة الأدواء على اختلافها ، و إنما أراد أنه شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة و البلغم لأنه حاريابس فهو شفاء للداء المقابل له في الرطوبة و البرودة و ذلك أن الدواء أبدا بالمضاد كما أن الغذاء بالمشاكل . أقول : يحتمل إرادة العموم منه بأن يكون شفاء للكل لكن بشرط تركيبه مع الغير و لا محذور فيه بل يجب إرادة العموم لأن جواز الاستثناء معيار جواز المحدوم . وأما وقوع الاستثناء فيجب القول به . قال : وأما السعوط بها على ماوصفه ابن أبي عتيق واللفظ عام بدليل الاستثناء فيجب القول به . قال : وأما السعوط بها على ماوصفه ابن أبي عتيق فليس ذلك في الحديث و إنما هو من قبل نفسه ، و لعل صاحبه الذي وصف له السعوط بالشونيز فليس ذلك في الحديث و إنما هو من قبل نفسه ، و لعل صاحبه الذي وصف له السعوط بالشونيز فليس ذلك في الحديث و إنما بها لمشابهها باللبن لبياضها و رقتها . قوله (حبان) بكسر المهملة الدقيق و يحمل فيه العسل و شبهت بها لمشابهها باللبن لبياضها و رقتها . قوله (حبان) بكسر المهملة الدقيق و يحمل فيه العسل و شبهت بها لمشابهها بالبن لبياضها و رقتها . قوله (حبان) بكسر المهملة الدقيق و يحمل فيه العسل و شبهت بها لمشابهها بالبن لبياضها و رقتها . قوله (حبان) بكسر المهملة الدقيق و يحمل فيه العسل و شبهت بها لمشابهها بالبن لبياضها و رقتها . قوله (حبان) بكسر المهملة الدقيق و يوليد المسلم و الملاحدة و هو حساء يعمل من الموحدة و هو حساء يعمل الموحدة و هو حساء يعمل من الموحدة و هو حساء يولو الموحدة و هو حساء يولو الموحدة و هو حساء يعمل من الموحدة و هو حساء يولو الموحدة و هو حساء و على موحد و الموحدة و ه

اللهُ عَنْها أَنَّها كَانَتْ تَأَمْرُ بِالتَّابِينِ للمُر يض وَللْمَحْزُ ون عَلَى الْهَالِكُ وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّ التَّلْينَة تَجُمُّ فُو اِدَ المَريضِ إِنِّي سَمْعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم يَقُولُ إِنَّ التَّلْينَة تُجُمُّ فُو اِدَ المَريضِ وَتَذْهَبُ بِيعْضِ الحُزْنِ صَرْف فَرُوةُ بِنُ أَيِي المَغْراء حَدَّتَنا عَلَيْ بِنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَام عَنْ أَييه عَنْ عَائِشَة أَنَّها كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينَة وَتَقُولُ هُو البغيضُ النَّافِعُ هَشَام عَنْ أَييه عَنْ عَائِشَة أَنَّها كَانَتْ تَأْمُرُ بِالتَّلْبِينَة وَتَقُولُ هُو البغيضُ النَّافِعُ ٥٣٤٠ لَم عَنْ أَييه عَنْ ابنِ عَالَس رَضَى اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّام أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ وَاللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّام أَجْرَهُ وَاسْتَعَطَ

السَّعُوطِ بِالقُسْطِ الهُنْدِيِّ البَحْرِيِّ وَهُوَ الْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ السَّعُوطِ الْفُسْطِ الهُنْدِيِّ البَحْرِيِّ وَهُوَ الْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ فَلْ السَّعُوطِ الْفَضْلِ وَالْقَافُورِ مِثْلُ كُشِطَتْ نُزِعَتْ وَقَرَأً عَبْدُ اللّهِ قُشُطَتْ مَرْثُنَا صَدَقَةُ بنُ الفَضْلِ مِنْ الفَضْلِ مَا لَقَافُورِ مِثْلُ كُشِطَتْ نُزِعَتْ وَقَرَأً عَبْدُ اللّهِ قُشُطَتْ مَرْثُنَا صَدَقَةُ بنُ الفَضْلِ

وشدة الموحدة وبالنون المروزى و (يونس بن يزيد) من الزيادة و (المحزون على الهالك) أى المصاب أى أهل الميت و (تجم) بالجيم أى تربيح و (الجمام) الراحة م فى كتاب الأطعمة . قوله (فروة) بفتح الفاء وسكون الراء وبالو او (ابن أبى المغراء) بفتح الميم و تسكين المعجمة وبالراء والمد الكندى بالنون والمهملة و (على بن مسهر) بفاعل الاسهار بالمهملة وبالراء قاضى الموصل و (البغيض) بالمعجمتين أى مبغوض شربه لكنه نافع مثل ماء الشعير للمحموم فانه يبغضه لكنه ينتفع به . قوله (السعوط) بفتح المهملة الدواء يصب فى الأنف و (معلى) بلفظ التعلية بالمهملة و (وهيب) مصغراً ابن خالد و (ابن طاوس) هو عبد الله و (استعط) أى استعمل السعوط بنفسه ، وفى بعضها : استسعط و (القسط) بضم القاف من عقاقير البحر طيب الرائحة ، وقد تبدل القاف بالكاف و الطاء بالتاء . قوله (صدقة) أخت الزكاة بن الفضل بسكون المعجمة و (ابن عيينة)

أَخْبَرُنَا ابَنُ عَيَيْنَةً قَالَ سَمَعْتُ الزَّهْرِيَّ عَنْ عَبَيْدِ الله عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتَ مُحْصَنَ قَالَتْ سَمَعْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِلَا العُودِ الهَنْدِيِّ فَانَّ قَالَتْ سَمَعْتُ النَّيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ العُنْدُرَة وَيُلدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ وَدَخَلْتُ عَلَى فَيه سَبْعَةَ أَشْفَيَة يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ العُنْدُرَة وَيُلدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الجَنْبِ وَدَخَلْتُ عَلَى فَيه سَبْعَةَ أَشْفَية يُسْتَعَطُ بِهِ مِنَ العُنْدُرَة وَيلدُّ بِهِ مِنْ ذَاتِ الجَنْبُ وَدَخَلْتُ عَلَى فَيه اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَا إِنْ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعا بِمَا وَرُشَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَا إِنْ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعا بِمَا وَرُشَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَا إِنْ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ فَدَعا بِمَا وَرُشَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَا إِنْ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَا إِنْ لِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ فَبَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَبَالَ عَلَيْهِ وَسَلَمُ فَرَقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ فَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَيْعُولُ الطّعامَ فَبَالَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا لَيْ عَلَيْهِ وَلَا لَمْ يَا عُلْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا الطّعامَ فَبَالَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسُفَيْهِ يَعْفَى اللهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ فَيَا لَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَالَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَالْعَلَى فَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهِ وَالْعَامِ فَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا الْعَلَاقُ عَلَيْكُولُوا عَلَا عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُوا

بِ الْحَثُ أَيَّ سَاعَة يَخْتَجِمُ وَاحْتَجَمَ أَبُو مُوسَى لَيْلًا **وَرَثَنَا** أَبُو مَعْمَر ٣٤٢٥ حَدَّثَنا عَبْد الوَارِثِ حَدَّثَنا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ

سفيان و ﴿أم قيس ﴾ بنت محصن بكسر الميم وإسكان المهملة الأولى وفتح الثانية و بالنون أخت عكاشة الأسدية و ﴿العذرة ﴾ بضم المهملة وسكون الذال المعجمة وجع فى الحلق يهيج من الدم . وقيل : هى قرحة تخرج بين الأنف و الحلق تعرض للصبيان عند طلوع العذرة ، وهي خمس كوا كب تحت الشعرى العبور و تطلع وسط الحر و ﴿ اللدود ﴾ بفتح اللام ما يصب فى أحد جانبى الفم ، ويقال : لد الرجل فهو ملدود و ﴿ ذات الجنب ﴾ هو ورم فى العشاء المستبطن للاضلاع وأطبق الأطباء على أن القسط يدر الطمث و البول و يدفع السموم المؤذيات و المهلكات ، ويحرك شهوة الجماع و يقتل الديدان فى الأمعاء و يذهب الكلف إذا طلى عليه و يسخن المعدة و ينفع من حمى الربع ونحوه ، ويحتمل أن يراد بالشبع الكثرة ، و بعضهم اعترض عليه بأن الأطباء قالوا : مداواة ذات الجنب به مع مافيه من الحرارة الشديدة خطر . قال ابن سيناء : هو حار فى الدرجة الثالثة يابس فى الثانية . فأجيب بأنهم أيضاً قالوا : انه يستعمل حيث يحتاج إلى جذب الخلط من باطن البدن إلى ظاهره مع أن الشيء الذي هو عارج عن القواعد الطبية داخل فى المعجزات ﴿ باب أية ساعة يحتجم ﴾ فان قلت : قال تعالى ﴿ وما تدرى نفس بأى أرض تموت ﴾ فا وجه التاء هنا . قلت : قرى أيضا بأية أرض قال الزمخشرى : تدرى نفس بأى أرض تموت ﴾ في قولهم كلهن وعرض البخارى أنه لا كراهة في بعض الأيام شبه سيبويه تأنيث أى بتأنيث كل فى قولهم كلهن وعرض البخارى أنه لا كراهة في بعض الأيام

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَاءُمُ

الحجم في السَّفَر وَالاحْرامِ قَالَهُ ابنُ بَحَيْنَـةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَسَدَّدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُوعَنْ طَاوُسٍ وَعَطَاءِعَنِ ابنِ

عَبَّاسِ قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحْرِمُ

ع ٢٤٤ مِ الْحَجَامَةِ مِنَ اللَّهَ عَرْضًا مُحَدَّدُ بِنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ

أُخْبِرَنَا حَمْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسَ رَضَى الله عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَجْرِ الْحَجَّامِ فَقَالَ الْحَبَرَنَا حَمْدُ الطَّويلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةً وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةً وَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ

مِنْ طَعامٍ وَكُلُّمَ مَوالِيهُ نَفَقَفُوا عَنْـهُ وَقَالَ إِنَّ أَمْشَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الحِجامَةُ

وَالقُسطُ البَحْرِيُّ وَقَالَ لاتُعَذَّبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْغَمْزِمِنَ الْعُذْرَةِ وَعَلَيْكُمْ بِالقُسْطِ

حَرْثُ سَعِيدُ إِنْ تَلِيدِ قَالَ حَدَّتَنِي ابْنُوهُ فِ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَغَيْرُهُ أَنَّ

0450

أوالساعات. قوله ﴿أبومعمر﴾ بفتح الميمين عبدالله المقعد و ﴿ ابن بحينة ﴾ مصغر البحنة بالموحدة والمهملة والنون هو عبدالله بن مالك واسم أمه بحينة و ﴿ عمرو ﴾ هو ابن دينار و ﴿ محمد بن مقاتل ﴾ بكسر الفوقانية و ﴿ حميد ﴾ مصغر الحمد و ﴿ أبوطيبة ﴾ بفتح المهملة وإسكان التحتانية و بالموحدة اسمه نافع على الأكثر كان مولى لبني بياضة ضدالسوادة و ﴿ خففوا ﴾ أي ضريبته يعني خراجه الذي عينوه عليه و ﴿ الغمز ﴾ العصر باليد ، وقيل : كانت المرأة تأخذ خرقة فتفتلها فتلا شديداً و تدخلها في حلق الصبي و تعصر عليه و ربما تجرحه حتى ينفجر منه الدم . قوله ﴿ سعيد ﴾ ابن عيسي بن تليد بفتح الفوقانية و كسر اللام و باهمال الدال المصري و ﴿ ابن وهب ﴾ هو عبد الله

بُكُيرًا حَدَّتُهُ أَنَّ عَاصِمَ بِنَ عُمْرَ بِنِ قَتَادَةَ حَدَّتُهُ أَنَّ جَابِرَ بِنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَمْرَ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْهُمَا عَادَ المُقَنَّعَ ثُمَّ قَالَ لا أَبْرَحْ حَتَى تَحْتَجِمَ فَاتِي سَمَعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَقُولُ إِنَّ فيه شفاءً

المجامة عَلَى الرَّاسُ صَرْبَ إِنْهُ سَمَعَ عَبْدَ اللّهِ سُلَمْانُ عَنْ اللّهُ عَبْدَ الله بْنَ بُحَيْنَة يُحدّثُ أَنَّ وَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ احْتَجَمَ بَلَحْي جَمَلَ مِنْ طَرِيقِ مَكَةً وَهُو مُحْرِمُ وَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ احْتَجَمَ بَلَحْي جَمَلَ مِنْ طَرِيقِ مَكَةً وَهُو مُحْرِمُ فَي وَسُطِ رَأْسِهِ . وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنا هشامُ بْنُ حَسّانَ حَدَّثَنا عَكْرِمَةُ فَي وَسَط رَأْسِه . وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ أَخْبَرَنا هشامُ بْنُ حَسّانَ حَدَّثَنا عَكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ احْتَجَمَ فَي رأسي مَا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ احْتَجَمَ فَي رأسي مَا الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ احْتَجَمَ

و ﴿ عمرو ﴾ هو ابن الحارث وهما مصريان أيضاً و ﴿ بكير ﴾ مصغر البكر ابن عبدالله بن الأشج بالمعجمتين المدنى و ﴿ المقنع ﴾ بلفظ مفعول التقنيع بالقاف والنون والمهملة ابن سنان بكسر المهملة و بالنونين التابعى و ﴿ إسماعيل ﴾ هو ابن أبى الويس و ﴿ سليمان ﴾ بن بلال و ﴿ علقمة ﴾ بفتح المهملة والقاف و سكون اللام ابن أبى علقمة مولى عائشة و ﴿ عبدالرحمن ﴾ بن هر من الأعرج و ﴿ عبدالله بن عبدالله و سكين المهملة و بالتحتانية وفي بعضها بالتحتانيتين مثنى و ﴿ الجمل ﴾ بفتح الجيم و الميم اسم ماء ، و قيل موضع ، و قيل هو الجحفة . قوله ﴿ الأنصارى ﴾ محمد بن عبدالله بن المثنى بن عبدالله بن أنس بن مالك و ﴿ هشام ﴾ هو ابن حسان القردوسي بضم القاف و المهملة و تسكين الراء بينهما و بالمهملة و ﴿ الشقيقة ﴾ هو وجع أحد شقى القردوسي بضم القاف و المهملة و تسكين الراء بينهما و بالمهملة و ﴿ الشقيقة ﴾ هو وجع أحد شقى

١٤٧٥ إلى الخَجْمِ مِنَ الشَّقِيقَة وَالصَّداعِ صَرَّى مُحَدَّدُ بِنُ بَشَّارِ حَدَّتَنَا ابن أبي عَدِي عَنْ هِشَامِ عَنْ عَكْرِ مَةَ عَنِ ابنِ عَبَّاسِ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـلَّمَ فِي رَأْسِهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجَعِ كَانَ بِهِ بَمَـاء يُقَالُ لَهُ لَحَيْ جَمَل . وَقَالَ مُحَدَّدُ بِنُ سَوَاء أَخْبَرَنَا هِشَامٌ عَنْ عَكْرِمَةً عَن ابن عَبَّاس أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُو مُحْرَمُ فَى رَأْسِهِ مِنْ شَقِيقَة كَانَتْ بِهِ صَرَّتُ إِسْمَاعِيلُ بِنُ أَبَانَ حَدَّ ثَنَا ابنُ الغَسِيلِ قَالَ حَدَّ ثَنِي عَاصِمُ بِنُ عُمْرَ عَنْ جَابِر بِن عَبْد الله قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْـه وَسَـَّلَمَ يَقُولُ إِنْ كَانَ فِي شَيْء مِنْ أَدُو يَتَكُمْ خَيْرٌ فَفِي شَرْبَةِ عَسَلِ أَوْ شَرْطَةِ مِحْجَمِ أَوْ لَدْعَة مِنْ نَارِ وَمَا أُحَبُّ أَنْ أَكْتَوى الحَلْق منَ الأَذَى مَرْثُنَا مُسَدّدُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَيُّوبَ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا عَنِ ابنِ أَبِي لَيْلِيَ عَنْ كَعْبِ هُوَ ابنُ عُجْرَةَ قَالَ أَنَّى عَلَى النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَمَنَ الْحُدَيْنِيَّةِ وَأَنَا أُوقَدُ يَحْتَ بُرْمَة وَالْقَمْلُ يَتَنَاثَرُ عَنْ رَأْسي

الرأس و ﴿ الصداع ﴾ ألم فى أعضاء الرأس . قوله ﴿ محمد بن بشار ﴾ باعجام الشين و ﴿ ابن أبى عدى ﴾ فقتح المهملة الأولى و كسر الثانية محمد البصرى و ﴿ محمد بن سواء ﴾ بفتح المهملة وخفة الواو وبالمد الضرير السدوسي مات سنة سبع و ثمانين ومائة و ﴿ إسماعيل بن أبان ﴾ بفتح الهمزة و تخفيف الموحدة وبالنون الوراق الكوفى و ﴿ ابن الغسيل ﴾ هو عبد الرحمن مر مع الحديث آنفا . قوله ﴿ ابن أبي ليلى ﴾ بفتح اللامين عبد الرحمن و ﴿ كعب بن عجرة ﴾ بضم المهملة وسكون الجيم و بالراء

فَقَالَ أَيُوْ ذِيكَ هَوَ امُّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَاحْلَقْ وَصُمْ ثَلاَثَةَ الْيَامِ اَوْ اطْعِمْ سَنَّةً أَو انْسُكُ نَسيكةً . قالَ النَّوْبُ لااَدْرى بأَيَّهَنَّ بداً السُكُ نَسيكةً . قالَ النَّوى أَوْ كُوى غَيْرَهُ وَفَضْلِ مَنْ لَمْ يَكْتُو صَرَّتُ البُو ٢٥٠ الوَليد هشامُ بنُ عَبْد المَلك حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْن بنُ سُلَيْانَ بنِ الغسيلِ حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْن النَّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ إَنْ عَامَ الله عَمْلَ بن قَتَادَةَ قَالَ سَمَعْتُ جَابِرًا عَنِ النَّي صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّم قَالَ إِنْ

كَانَ فِي شَيْءِ مِنْ أَدُو يَتَكُمْ شَفَاءٌ فَفِي شَرْطَة مِحْجَم أَوْ لَذْعَة بِنَارِ وَمَا أُحِبُّ أَنْ أَكْتُو يَ مَرْأَنُ عَمْرِ انْ بُنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلِ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ عَنْ عَامِرِ ٥٣٥١ عَنْ عَمْر انْ بُن مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلِ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ عَنْ عَامِرِ ٥٣٥١ عَنْ عَمْر انْ بُن حُصَيْن رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ لارُقيّةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَة فَذَكَر تَهُ عَنْ عَمْر انَ بْنِ حُصَيْن رَضِيَ الله عَنْهُما قَالَ لارُقيّةَ إِلَّا مِنْ عَيْنِ أَوْ حُمَة فَذَكَر تَهُ

و ﴿ النسيكة ﴾ الذبيحة ، وفيه أن كل مايتأذى به المؤمن وإن ضعف أذاه وإن كان محرما يباح له إزالته فمداو اة أسقام الأجسام بالطريق الأولى . قوله ﴿ اكتوى أو كوى ﴾ الفرق بينهما أن الأولى لنفسه والثانى أعرمنه نحو اكتسب لنفسه وكسب له ولغيره ونحو اشتوى إذا اتخذ الشواء لنفسه وشوى إذا اتخذه له ولغيره . قوله ﴿ أبو الوليد ﴾ بفتح الواو و ﴿ اللذعة ﴾ بالمعجمة ثم المهملة من لذعته إذا أحرقته . قال ابن بطال: فيه إباحة الكي لائه صلى الله عليه وسلم لايدل الائمة على مافيه الشفاء ولا يبيح لهم الاستشفاء به . فان قيل: مامعنى لاأحب أن أكتوى . قلنا: الكي إحراق بالنار و تعذيب بها وقد كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ دائماً من عذاب النارفلوا كتوى بها لكان قلت: نعم أكل الضب على مائدته ولم يأكله . قوله ﴿ عمران بن ميسرة ﴾ ضدالميمنة و﴿ ابن فضيل ﴾ مصغر الفضل بالمعجمة محمد الضبي بالمعجمة والموحدة و ﴿ حصين ﴾ بضم المهملة الأولى و فتح الثانية و بالنون ابن عبدالرحمن و ﴿ عامر) ﴾ هو الشعبي و ﴿ عمران ﴾ هوابن حصين مصغر الحصن الخزاعي

لَسَعيد بْنِ جُبيْرْ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَبَّاسَ قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُهُمُ الرَّهُ طُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ عُرِضَتْ عَلَى الْأُمْمُ جُفَعَلَى النَّبِيُّ وَالنَّبِيَّانِ يَمُرُونَ مَعَهُمُ الرَّهُ طُ وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ الْحَدْ حَتَى رُفِعَ لَى سَوادْ عَظَيمُ قُلْتُ مَاهُذَا أُمَّتَى هذه قيلَ هذا هذا مُوسَى وقو مُهُ قيلَ النَّهُ وَالنَّرُ الله الْفُوْمُ اللَّهُ فَي الله الله الله الله الله الله عَمْ الله الله الله الله عَلَى الله

البصرى كان تسلم عليه الملائكة حتى اكتوى فتركوا السلام عليه ثم ترك الكى فعادوا إلى السلام قوله (عين) هو إصابة العائن غيره بعينه وهو أن يتعجب الشخص من الشيء حين يراه فيتضر رذاك الشيء منه و (الحمة) بضم المهملة و خفة الميم السم. الجوهرى: حمة العقرب سمها وضرها وهذا موقوف على عمر ان غير مرفوع إليه صلى الله عليه وسلم وغرض البخارى حديث ابن عباس. الخطابى: لم يرد به حصر الرقية الجائزة فيهما، وإنما المراد لارقية أحق وأولى من رقية العين والحمة لشدة الضرر فيهما قال الشعبى فذكرته. قوله (والنبي ليس معه أحد) فان قلت: النبي هو المخبر عن الله للخلق فأين الذين أخبرهم. قلت: ربما أخبر ولم يؤمن به أحد و لا يكون معه إلا المؤمن. قوله ( بغير حساب ) فان قلت: الذين كانوا بهذه الأوصاف فان قلت: الذين كانوا بهذه الأوصاف الأربعة لا يكونون إلا عدو لا مطهرين من الذنوب أو بتركهم هذه الصفات يغفر الله لهم و يعفو عنهم. قوله ( دخل ) أى الحجرة و لم يبين للصحابة من السبعون، و يقال: أفاض القوم في الحديث إذا اندفعوا فيه و ناظروا عليه. قوله ( لا يسترقون ) فان قلت: سيجيء قريبا أنه صلى الله عليه و سلم

## وَلَا يَتَطَيَّرُونَ وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَى رَبِّمْ يَتُوكَّلُونَ فَقَالَ عُكَاشَةُ بِنُ مِحْصَن

أمر أن يسترقى من العين، وقال: استرقوا للجارية ورقى رسولالله صلى الله عليه وسلم وأبوسعيد الخدري اللديغ قلت: المأمور بها مايكون بقوارع القرآن ونحوه، والمنهي عنها رقية العزامين وماعليه أهل الجاهلية ، وقيل : الذي فعل أوأذن فيها هو لبيان الجواز وأما المدح فهو لبيان الأولى والأفضل. قوله ﴿ لا يتطيرون ﴾ أي لا يتشاءمون بالطيور ونحوها كما هو عادتهم قبل الاسلام و ﴿ الطيرة ﴾ مايكون في الشر و الفأل ما يكون في الخير وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل. قوله ﴿ وَلَا يَكُنُوونَ ﴾ فان قلت : كوى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم سعد بن معاذ وغيره وهوأول من يدخل الجنة . قلت : غرضه لا يعتقدونأن الشفاء من الكبي على ماكان اعتقاد الكفار والتوكل هو تفويض الأمر إلى الله تعالى فى ترتيب المسببات على الأسباب، وقيل. هوترك السعى فيها لاتسعه قدرة البشر فالشخص يأتى بالسبب ولايرى أن المسبب منه بل يعتقد أن ترتب المسبب عليه بخلقالله تعالى وإيجاده ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اعقلها و توكل . ولبس يوم أحد درعين مع كونه من التوكل بمحل لم يبلغه أحدمن خلق الله تعالى وقال تعالى «فاذا عزمت فتوكل» وحرم ترك السعى فى طلب ما يتغذى به حتى لو قعد و انتظر طعاما ينزل عليه من السماء حتى هلك كان قاتلا لنفسه وحاصله أن الذين يتركونأعمال الجاهلية وعقائدهمو يعتقدونعقائدأهل الاسلامو يعملون أعمالهم فان قلت : كل المؤمنين كذلك . قلت : هذا ليس إلا للكاملين منهم ومن تركها رضي بقضائه ، وملخصه أن هؤلاء كمل تفو يضهم إلى الله تعالى، ولاشك فى فضيلة هذه الحالة ورجحان صاحبها . فان قلت: فهم لا يختصون بهذا العدد. قلت الله أعلم بذلك مع احتمال أن يراد بالسبعين التكثير. الخطابي : ليس في ثنائه على هؤ لاء ما يبطل جو از الرقية ، ويحتمل أن المكروه منها ما كان على مذهب التمائم التي كانوا يعلقونها فىالرقاب ويزعمون أنها دافعة للآفات ويرون ذلك من قبل الجن ، وهذا النوع يحرم التصديق به والعمل عليه ، وأما الطيرة فلا خفاء فيها فان الخير والشر كليهما مضافان إلىالله تعالىأقول وكذا فىالبواقى إذ لامؤثر إلاالله وحده. قوله ﴿عكاشة ﴾ بضم المهملة وتخفيف الكاف وتشديدها وبالمعجمة ابن محصن بكسر الميم وإسكان المهملة الأولى وفتح الثانية الأسدى و ﴿ سبقك ﴾ أى في الفضل إلى منزلة أصحاب هذه الأوصاف الأربعة فكره صلى الله عليه و سلم أن يقول إنك لست من هذه الطبقة فجاو به بكلام مشترك أى سبقك هو إلى هذه الحالة الرفيعة حين كان من أهل تلك الصفات وهذا من معاريض الكلام إذ ظاهره مشعر بأنه سبقك في السؤال عنها، وقيل: يحتمل أن

## أَمْنُهُمْ أَنَا يَارَسُولَ اللهِ قَالَ نَعَمْ فَقَامَ آخَرُ فَقَالَ أَمْنُهُمْ أَنَا قَالَ سَبَقَكَ عُكَّاشَةُ

يكون سبقك عكاشة بوحى أنه يجاب فيه ، ولم يحصل ذلك للآخر ، وقال الخطيب : هـذا الرجل هو سعد بن عبادة ، وقيل ان الرجل الثانى كان منافقا فأراد عليه الصلاة والسلام الستر له والابقاء عليه ، ولعله أن يتوب فرده رداً جميلا ولوصح هذا بطل قول الخطيب والله أعلم .

تم الجزء العشرون. ويليه الجزء الحادى والعشرون. وأوله: باب الاثمد والكحل.

فهرس المود المع و المحرث و المحرد و المام الكرماني

|                                      | صفحة    | d                                                         | صفحا |
|--------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------|------|
| باب ماكان النبي صلى الله عليه وسلم   | ٤٠.     | كتاب النفقات                                              | ۲    |
| وأصحابه يأكلون                       |         | باب وجوب النفقة على الأهلوالعيال                          | ٤    |
| « الثريد »                           | ٤٣      | « « والوالدات يرضعن أولادهن                               | 9    |
| « ماكان السلف يدخرون من الطعام       | ٤٥      | حو لين كاملين »                                           |      |
| « الأكل في إناء مفضض                 | ٤٨      | « نفقـة المرأة إذا غاب عنها زوجها                         | 1.   |
| « الأدم                              | 0+      | « عمل المرأة في بيت زوجها                                 | 11   |
| « الحلواء والعسل                     | 01      | « خادم المرأة                                             | 11   |
| « الرجل يتكلف الطعام لاخوانه         | 07      | « إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ                       | 17   |
| « من ناول أو قدم إلى صاحبه على       | 00      | ما يكفيها وولدها بغير علمه                                |      |
| المائدة شيئا                         |         | « حفظ المرأة زوجها فى ذات يده                             | 14   |
| « جمع الطعامين في مرة                | ٦٠      | « عون المرأة زوجها في ولده                                | 18   |
| « ما يكره من الثوم والبقول           | 77      | « نفقة المعسر على أهله                                    | 10   |
| « المضمضة بعد الطعام                 | 74      | « المراضع من المواليات وغيرهن المراضع من المواليات وغيرهن | 17   |
| « الأكل مع الخادم                    | 70      | كتاب الأطعمة                                              | 19   |
| « الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر    | 77      | قول الله تعالى «كلوا مر. طيبات                            | 19   |
| كتاب العقيقة                         | -<br>V• | ما رزقناکم »                                              |      |
| باب تسمية المولود غداة يولد          |         | باب التسمية على الطعام والأكل باليمين                     | 71   |
| <br>كتاب الذبائح والصيد              |         | « الأكل مما يليه                                          | 71   |
|                                      |         | « من أكل حتى شبع                                          | 74   |
| باب التسمية على الصيد                | 77      | « الخبز المرقق والأكل على السفرة                          | 77   |
| « الخذف والبندقة                     | ۸٠      | « طعام الواحد يكفي الاثنين                                | 71   |
| « من اقتى كلباليس كلب صيد أو ماشية   | ۸۱      | « المؤمن يأكل فى معى واحد                                 | 47   |
| « قول الله تعالى «أحل لكم صيد البحر» | ۸۹      | « الأكل متكئا                                             | 45   |
| « التسمية على الذبيحة                | 95      | « قطع اللحم بالسكين                                       | 49   |
| « ذبيحة المرأة والأمة                | 9.1     | « ماعاب النبي صلى الله عليه وسلم                          | ٤٠   |
| « ذبائع أهل الكتاب                   | 1       | طماما قط                                                  |      |

|                                    | صفحة |                                     | صفحة |
|------------------------------------|------|-------------------------------------|------|
| باب شرب اللبن                      | 108  | باپ لحوم الحنيل                     | 1.4  |
| « شوب اللبن بالماء                 | 109  | « لحوم الحمر الانسية                | 1.4  |
| « شراب الحلواء والعسل              | 17.  | « أكل كل ذي ناب من السباع           | 11.  |
| « الشرب قائما                      | 171  | « جلود الميتة                       | 11.  |
| « الأيمن فالأيمن في الشرب          | 177  | « إذا وقعت الفأرة في السمن          | 115  |
| « الكرع في الحوض                   | 178  | « أكل المضطر                        | 111  |
| « خدمة الصغار الكبار               | 178  | كتاب الأضاحي                        | 17.  |
| « تغطية الاناء                     | 170  | باب الأضحى والمنحر بالمصلي          | 170  |
| « الشرب من فم السقاء               | 177  | « فى أضحية النبي صلى الله عليه وسلم | 177  |
| « التنفس في الأناء                 | 17/  | بكبشين أقر نين                      |      |
| « الشرب في آنية الذهب              | 179  | « من ذبح الأضاحي بيده               | 179  |
| « آنية الفضة                       | 179  | « من ذبح ضحية غيره                  | 179  |
| « الشرب في الأقداح                 | 171  | « الذبح بعد الصلاة                  | 14.  |
| « شرب البركة والماء المبارك        | 174  | « من ذبح قبل الصلاة أعاد الذبح      | 14.  |
| كتاب المرضى                        | 140  | « وضع القدم على صفح الذبيحة         | 147  |
| ما جاء في كفارة المرضى             | 140  | « التكبير عند الذبح                 | 177  |
| باب شدة المرض                      |      | « ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما       | 177  |
| « أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول |      | يتزو د منها                         |      |
| فالأول                             |      | كتاب الأشربة                        | 147  |
| « وجوب عيادة المريض                | 1.   | باب الحنر من العنب                  | 15.  |
| « فضل من ذهب بصره                  | 114  |                                     | 188  |
| « عيادة النساء الرجال              | ۱۸٤  | الشراب                              |      |
| « عيادة الصبيان                    | 110  | « ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه    | 157  |
| " عيادة المشرك                     | 144  | بغير اسمه                           |      |
| « إذا عاد مريضا فحضرت الصلاة       | 1    | « نقيع التمر ما لم يسكر             | 101  |
|                                    |      |                                     |      |

| A Company                           | صفحة |                                       | صفحة |
|-------------------------------------|------|---------------------------------------|------|
| بأب هل يداوى الرجل المرأة أو المرأة | 7.0  | باب وضع اليد على المريض               | 1/19 |
| الرجل ؟                             |      | « ما يقال للمريض وما يجب              | 19.  |
| « الشفاء في ثلاث                    | 7.0  | « قول المريض: إنى وجع                 | 198  |
| « الدواء بالعسلوقولالله تعالى «فيه  | 7.7  | « قول المريض: قوموا عني «             | 197  |
| شفاء للناس»                         |      | « من ذهب بالصبي المريض إلى رجل        | 197  |
| « الدواء بألبان الابل               | ۲٠۸  | صالح ليدعو له                         |      |
| « الدواء بأبوال الابل               | 7.9  | « تمنى المريض الموت                   | 191  |
| « الحبة السوداء                     | 71.  | « دعاء العائد للمريض                  | 7    |
| « السعوط                            | 717  | « وضوء العائد للمريض                  | 7.1  |
| « أي ساعة يحتجم ؟                   | 717  | « من دعا برفع الوباء والحمي           | 7.7  |
| « الحلق من الأذى                    | 717  | كتاب الطب                             | 7.5  |
| « من اكتوى أو كوى غيره              | 717  | باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء | 7.5  |

تم الفهرس

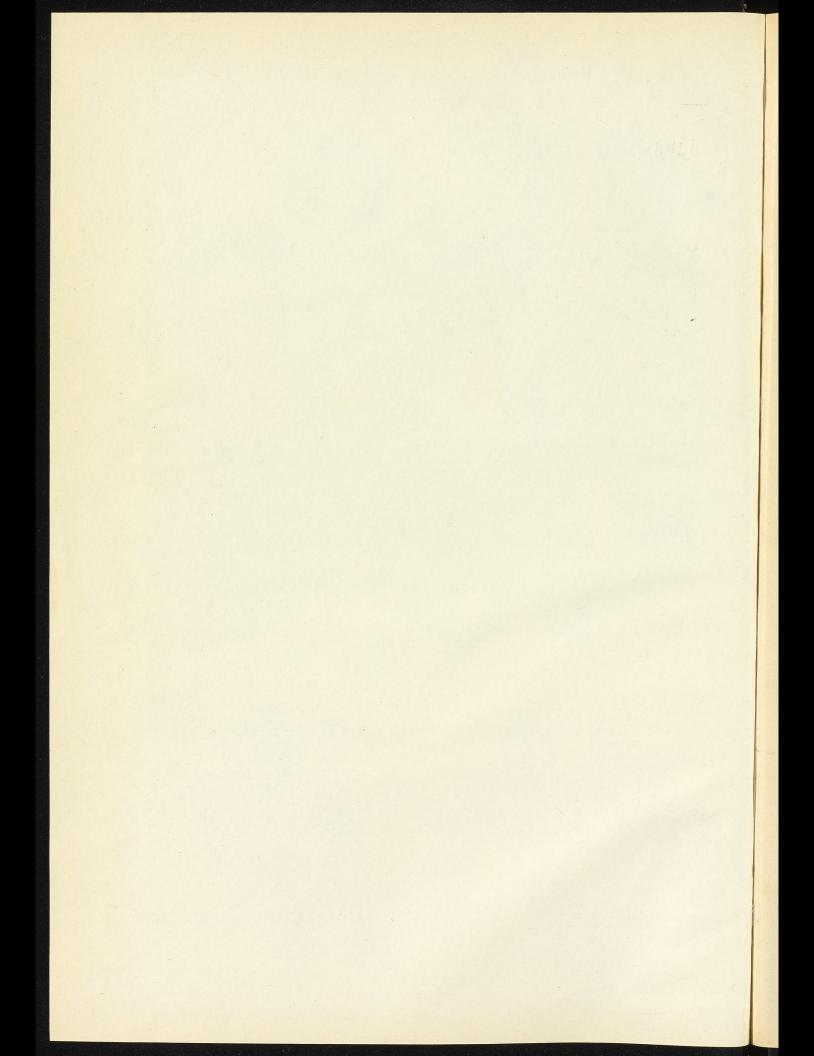



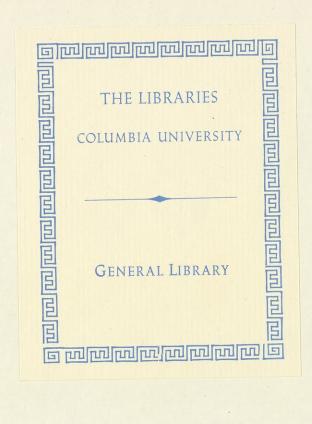

